مسيد كيفيل بها إلى المدو محبوده في ساحة الاعمال الحربية الشرقية فقد كان من الواضح أننا سقوم في الميدان العربي في سنة ١٩١٧ بأقسى الوقائع الدفاعية . ولقد صار نظام النيادة في الجبهة الشرقية بسيطا ، ولم وسد لنا حاجة الى مطالبة القراده العلم المحسوبة المساعدة الوقتية التي كانت ألحاجة ماسة البها أثناء الحلة على رومانيا . واصبح من اللازم الآن ارسال فرقة . من الدارم الآن ارسال فرقة . من الدارم الآن السال ألح سبا الحالج في سبا الحالج في المجدود عند منزة كلوورناخ في سبا الحالج في وجودها عند ملتق حطوط المفواية والمنز الا مرات خيرة الما وي وضيف المنادق والغرف المأجورة في بيوت الأسرات خيرة الما وي المنسلة المسكر العام الاكبر بها في النصف الناني من فبراير على وجه الاحتمال المسكر العام الاكبر بها في النصف الناني من فبراير على وجه الاحتمال وفرضنا من قبيل الاحتياط الكان عودتنا الى مليس .

وقد أنقلت حياة أركان حرب النمء الى باد على مقربه مرفينا .

وقد أبتدأت في أول فبرأير سنة ١٩١٧هم قطر أدانه العائم، وظهر أما بعد مدة وج-يزم أن لاحاجة لنا الى أتخاذ وسائل خاصه نجاء هو لابدا والدانبارك فأركان الحرب والجنود الذين كانوا مخصصين لحذا الأمر تذكون منها جبهتنا في خطوط الاعداد ، وعلى الانتناد المه موضى سيمبغر بيد وكان لابد لهذا الموقع أن بعدم مستحداً في مستهل طوس. وكذ المناشر عنا بفي تنفيذ خطة التدمير التموي في بقاع عديدة عندة المام المواقع المجديدة عندة المدمير التموي في بقاع عديدة عندة المام المواقع المجديدة المدمير التموي في بقاع عديدة عندة المام المواقع المجديدة المدمير التموي في بقاع عديدة عندة المدمير التموية المدمير التموي في بقاع عديدة عندة المدمير التموي في بقاع عديدة عندة المدمير التموي في بقاع المدمير التموي في بقاع المدمير التموي في المدمير التموي في بقاع المدمير التموي في المدمير التموي في المدمير التموي في المدمير المدمير التموي في المدمير التموي في المدمير التموي في المدمير المدمير التموي في المدمير المدمير التموي في المدمير المدمير

طريقة حريف ١٩٩٥ في جبة سواسون ، ربيس ، أرجون ، كان ميزتها من الحبة العملية الحربية واسحة ، كان قوى الدول المتعفة تحدث بهذا الهجوم في أحوال موافقة حداً طنطاً على جاري الثمرة التي تكو نجبتنا في خطوط الأعداء . على ابه من المستحيل تعيين تفط الجبة التي سيتجه البها أهم شطور الهجوم الفرنسوي ، ومن الواحب توقع وتوب ثاتوي على رواي ، وقد استدعت سعن الأباء انجاه البطر الى حبة اللورين وجبهة سو ندجو اللتين لم يد نظام مواقعنا فيهما تقدماً عسوساً . ولم نكن متمتعين باثراحة والهدوه في هذا القطاع الأخبر ، فن كل آوية تحدث أعمال حربية علية ويلاقي ارسال النجدات الى ثلث الجهة عقبات هائلة . وكدلات جرى الحديث عن فردان المنوقع وثوب المربسوبين فيها . وأحيراً دار الكلام حول امتداد الهجوم الانحليزي الى الشيال . والحلاسة ابه صار من الحتم عليها الاستعداد في سائر انحاه الحبة الفيام عقاومة عنيفه ، عالموقف اذن في منتهى النموش .

ولابد الوقائع من النتاسع في حبهة الايسوبرو ما دامت تر نستا العرض الذي تنشده ايطاليا . ومن المؤكد حدوث هجهات في مقدوبيا وعلى نهر القاردار ، وكذلك في تركيا سواه أفي فلسطين أم في هداد. وأحذت أقوقع الآن من حهة الشرق هجوماً آخر في الحنوب على الحيوش النمسوية . فقد راعنا في آخر بناير وثوب الروميين عباة في انجاه ميتاو ، ومترعان ما

الحارية في طريق الحركة العسكرية عرصة لملاخفاق . وكان الليبتنان كولونيل , نيقولاي مكلفاً في الوقت بعسه متضليل العدوبواسطة نغل معلومات عديدة غير حقيقية اليه. وكان هو والكولوبيل مون هابغتى ملزمبن بالتأثير في مرحافينا ومسطعة العلاسالل مقسوان الحد قلنعها من نصرماقد يكشف للمدومقاصدها. وكنت يختصاً بالحلاع المستشار على بحرى الإعمال الحربة المنوية وتمت أعمال التأهب اللانتناء وفق البرنامج سجاح تلم.ونقلنا. والبقاع التي أحليناها كنوزاً عديدة س البدائع الفنية لحملها في مآمن من التلف في الملاد المحتلة طبعاً لقواعد الانفاق للبرم في الهاي مشأن الحرب البرية وعا يدعو إلى الاسعب الشديد تدمير أملاك السكان، بيد أن هذا عا لا عكل اتفاؤم وقد السحب القسم الاعظم من السكال الى الحهة الشرقية ، واحتمع شطر طفيف ممهم في بعض الجهات كنويون وهامونيل وتخلفوا في هذه الأماكن معمواد عذائية تكفيهم لعدة أيام. ولقدكان من الواجب منع العدو من أعاه قواه مأقصاه كل الرجال الصالحين المخدمة العسكرية أو لأي عمل تقتضيه الحرب، الا أنه صار من المهارة موافاته غدر المستطاع من الافواء التي بحب ملء مواصمها بمختلف الاطعمة

ولم ينقطع العمل الموصول على صعتى السوء تأهباً للقتال . وفي معتتج مارس تضاععت أدلة العرم على مباشرة العزال في شال السوم . وكمداك أخدت شد في شال رواى مظاهر رعمةالمعر يسويين المحافسطة الهجوم ولم أمحت في أى من العربة بن الباشطين الى القتال استحرته حركات ارتدادنا الى اعتنام هذه الفرصة . ولقد كان من أعسر الامور على نفوس الفواد ال يوفقوا حركاتهم مع التاريخ المبدئي المحدد تلشروع في حركة التقهقر العامة . ومن حهة أخرى فقد كان من المتعذر القيام مجركة عامة

هي وقت واحد ، ولهذه بدأ الارتداد في نقط من القسم الشهالي من الملهمة منذ يوم ١٧ ، وفي نقط من القسم الحنوبي منذ يوم ١٧ اتفاه له بجركة التراجع العام التي بدأ يزداد اعتقاده في قرب حدوثها وبدأت حركة الابتناء السكرى في يوم ١٦ وفاقا المخطة المتفق عليها وحدثت دفعة واحدة على عدة قمرات منتائية

وحاولت العرقة س أ مقدر مافي وسعها أن تنجنب الدخول في التحاج الا الها ومعت على قدم الاستعداد ليمكن الجنود للقاحسة من أعداد المراكن التي سنشغلها في سبيجفرييد فبل أن يتوصل العدو اليها بقوي متفوقة. وفد شعلت بعض قطاعات المواقع الحديدة بفرق أخذت من اللقوى الاحتياطية والبح الاحر بالعرق التي آعت من قبل حركة الارتداد ومع كل دلك فقد تقرر من قبيل الاحتياط مهاجمة الجنود الفرنسويين في حموب سان كنتان عند اجتيار السوم وقناة كروزا ، على ان هذه المهاجة الني كاس مشوبة بالفتور لم تؤد الى شيجة فيمة . ولقد أعتنا في المسكر العام الأكبر مسألة الشروع في هجوم عام على الحبهة الفرنسوية الكائنة في موقع سبيجمرييد مجنود ولي العهد روبرعمت وارتأينا من الاوفق الجمول على نجاح عسكري فني يريل ماعلق الاذهان من جراه تراجينا الذي حمل على محمل الضعف. الا أن جنودنا المتأهبة للقتال وحالة الجنود عامه جعلت هدا المرام صعب المنال سيب عدم صلاح الارض لسير عدد عطيم من الحنود التعبة فيها واشتباكهم يعد ذلك في وقعة تكون مضمونة النحاح. وكذلك عدلت فرقة س . ا . عن القيام بكرة من الطراز العظيم سواء أكان عدولها في مصلحتنا أمكار مناقضاً لها

وتتبعت حنود الدول المتفقة جنودنا عن كثب اثناء حركة الانتناء

وكان يتمثل لما ان هذه اطركا فوز باهر عالا اتنا كنافد أعده كالصحالة عهارة فالله للمدم المناعدم هذة الفكرة. وفي الواقع ان هول الانفاق إ كسب أقل موز من جراء هذا التراجع. وأفلحت أنباؤنا التي لاسرناها في منع جنود الأعداء من عرفة أعمال الاخلاء والانلاف. وعلى كل ساك فقد كانت هذه الحركة عملا عسكرياً بديعاً بشهد بكفاءة أركان الحرب الاغانية وبصر مابالمواقب. وذلك لآن هذا الاختصار في الجبهة جملها أمنع من الاول وأصلح للدفاع والحبيوم عوقضت هذه الحطة على مشروفات الحصم للدبرة من قبل. موجهات الهجهات التي كان متخبرها لم تعدصالحة هبيل والبقاع التي تخلينا عنها لا تجديه أقل نفع. وليك تصبح هذه الأراضى سالحة للإعمال الحربية كان لامد 4من اصلاحها واعدادها عشروعاته الحديثة بهمة عظيمة . ولهذا السبب لم تبد سوى مقادير طفيفة من حنود ألعدو امام جبهتنا الجديدة. فاستعلمنا عن مالمثل أن نقلل من جنودنا فنجملها بِفُسِبَةَ القوي المائلة امامها ومسحب عدة قرق . فنحجنا في العرض الدي اتثنينا لاحله. وظل أثر هذا النجاح الباهر محسوساً مدة طويلة وحصلنا منه على فوائد عظيمة جداً. وكنا نود لو وحدما كثيراً من أمثال موقع سيبجفريد عا فيه من ميرة المناعة . وبهدا العمل سبلت مهمتنافي عام١١٨١ الى حد عظيم الا أن عمل الميد لم يكل عمل الفكر والميزة التي حادت بها الطبيعة على هذا الموقع ، وزيادة على ذلك عان دخول سيارات التانكس التي تجتاز أعظم العوائق وأوسم الحنادق في دور العمل قللت من قبمة حدّه المواقع الى حد عظم

ومن سوء الطالع أن أعمال التدمير واخلاء الحهات من السكان جلبت علينا تهما شنعاء من حامب الدول المتفقة هوصمتنا بالهميجية وعرضتنا لمصنع الله على المتاولاتها . وإن حدًا السبل لمن حنها . غير الذا ع نغمل سهيمه ماتفضي به شريعة الحرب عير فلحبين بسبداً الله الله الله النبي خصر اليه السلم كان المقتلان في حرب الانشقاق (أمريكا ١٨٦٠) . وفيدة عليدة القصر فا على الدون الحسلوث الحديدية في المقاع البولونية عند تقهتر فا الاعتفادة بأن حدا العمل كاف بالنفل المطول المسافة واتساع تلك ألبقاع وأما هذا فلقصر المسافة بدرحة عطيمة كان لابدمن تسطيل وسائل النسبيل في الاياني فلتروكة وكانت الحالات مساعدة في بولونيا على ترك الاهالى في الاياني فلتروكة وكانت الحالات السانية ولوسائل هاعية شرعية اضطرونا أما كنهم ، أما هنا فلعنينات السانية ولوسائل هاعية شرعية اضطرونا في أنساء الاهالى عن أما كل الفائل المون التي اتبعناها كانت من مقتضيات الحرب في الاما كل المعمرة لا مكل العلم ق التي اتبعناها كانت من مقتضيات الحرب في الاما كل المعمرة لا مكل العلم ق التي اتبعناها كانت من مقتضيات الحرب في عدا هذه المقتصات كان وائدا في أعمالنا مبدأنا الاسانى ، وقط ومها عدا هذه المقتصات كان وائدا في أعمالنا مبدأنا الاسانى ،

ان منزلتنا السامية تأبي علينا أن نريد مصائب المحروبين منسوة لامبرر لها ووسائل جامية وأن هذه لو تيره خلفناللكريم ولم يك بحملنا على انخاد بعض وسائل المشدة سوى المحافظة على سلامة اجراء اتما المسكرية وبالاخس مكاعة النجسس

-- Y ---

ومن رأني أن احدى نتائج انتناشا نحويل الهجمة الانجليزية التي كانت منوية في أواخر ملرس الى الحهة الشهالية من الحبهة البريطانية. ومن العسب التنبؤ بمكان الهجوم ، إلا أن الظواهر دلت على اله ينتظر الوثوب من جانب آراس.

قَنَا فِي أُواسط فرابر ١٩١٧ بعملى حربي موسمي في ساحة وفائع

شامبانيا التي جرت في سبت بر ١٩١٥ بقصد تحسين مركز تا فتكلل عملنا النوفيق. فوجدنا بين الغنائم أمر أموجها الى الفرقة الثانية من المشاة بتاريخ ٢٩ ينابر يعلن بوضاحة العرم على القيام بهجوم فرنسوى عظيم في جهة الأبن أثناء شهر ابريل. فكان هذا خير مرشد الى عدم الأهبام بالأنباء الفائلة بقرب حدوث هجات في اللورين وفي صوندجاو

أن مصادر الاعمال اليدوية المتوفرة للدى دول الاتفاق فلم تكن كافية النظيم الشؤون المسكرية في قردان فقط بل كانت كافية بالمثل لتنظيم قسم كنير من الحبية ، فقد أكل تاهيب عدة قطاعات وأعدادها للهجوم (بخطوط المواصلات ومخازن الذخار) ، فصار من الميسور لها أنخاذ خطة الهجوم في أقصر وقت في أبة نقطة من نقط الحبية بدون الاحتياج الى أعمال حسيمة تنبه الحسم الى مقاصدها ، ولم تكسبنا الصور الموتوغرافية التي المنطها طياروا من أعلى الحجو مشتملة على مناطر استحكامات الاعداء واستعداداتهم سوى بيانات عادية جداً عن مقاصدهم .

وكانت الجهة الفرنسوية الممتدة بين قايل على الأين والارجون في منهى التنظيم والأحكام حتى أن الأعمال النهيدية للهجوم لم تكن لازمة لحا في خلال الهجوم الذي فينا به في سنه ١٩١٨ أمكننا أن ندرك هيمة الاعمال التي تم احراؤها في جنوب الشبان دى دام ، ادكان المقيام بها على ما لاح لنا مها بين ١٩١٥ - ١٩١٦ ، وربما كان الجيش الفرنسوى بريد الونوب في هذا القطاع أثناء ١٩١٦ وحال دون تحقيقه هذا الغرض الهجوم الألماني على فردان.

ونحسن موقفنا في الساحة الفربية ، إلا أن ذكرى وقائع السوم وفردن كاستلا تزال مؤثرة في الأذهان . وكذلك تحسن نظام القيادة فأصبحت مجموعة

جيوش الامير الوريث روبر بخت منضمة الجيوش الرابع والسادس والآول والثاني منتشرة ما بين المانش والغرب وجموعة ولي عهد المانيا المحتوية على الجيوش السابع والثالث والحامس عبي من بعدها وتمتد الى الاورن غرب ورد و نجبي آر المجموعتين المتقدمتين مجموعة القائد الفليد مارشال الدوق البيرت الور تمير حتى الذي نقل قيادة الجيش الرابع الى القائد سيكست فون الديم ورثبس أركان حربه القائد كرافت فون ديلمنسينجن . وظهر أن شبب هذه المجموعة اصلح مركز نا في جبهة الألزاس والاورين.

ولفد مكننا تقصير الجبهة ما بين اراس ولاون من رفع أركان حرب الحيش الأول من هذا القطاع وادماجه في مجموعة حيوش ولي عهد المانيا على جابي ربحس ببن الحبشين السابع والثافت وأن هذا العمل لني منتهى الخطارة لأن نقل أركان حرب من حهة الى أخرى مشروع جسيم ولا سها لما يترتب عليه من التعديلات الواجب ادخالها على نظام للراحل القام عليه الحبش و ولا يمكن احداث مثل هذا الأمر بالمسرعة المفسرورية من عبر تعرض للخطر الشديد . وأملت أن تتوطن هيأة أركان الحرب للذكورة بمسكرها العام في رئيل قبل اشتداد وطأة الهجوم الفرقسوى الموحهة الى بحوعة حبوش وربث المتاج الإلماني التي بدت طلائهها .

و مضل هذا التراجع المطلق عليه اسم (تراجع المبديخ) بهيأت للجيوش مدة شهر س سعر يحون و بنمون تعلمهم و بمونهم في خلالها ، و في هذه للدة المكن تحيير عدد و فير من الجنود ، الا أن عدة فرق من مجموعة حيوش الامير روبر بحت كانت لا زال تعبة ، ولقد أحداثا في تعليم الجنود نظاماً حديداً . ووضعنا التشكيلات المستجدة في قطاطت هادئة ، والتشكيلات المستبعدة في قطاطت هادئة ، والتشكيلات المربيكات عليه وشك القحاق بها ، ووصلت الى بليم المينات عليه وشك القحاق بها ، ووصلت الى بليم المينات عليه وشك القحاق بها ، ووصلت الى بليم المينات عليه وشك القحاق بها ، ووصلت الى بليم المينات عليه وشك المينات عليه وشك المينات عليه و شكلات المينات عليه وشك المينات عليه و شكلات المينات المينات عليه و شكلات المينات المينات

مسحوبة من رومانيا: واستبدلت فرقة من . ١ . والآلابات التعبة للقيمة في الجبية المترقبة بالابات جديدة منتعشة قاممة من الجبية الشرقبة على الرغم من الضغف الذي نجم عن انتزاعها في تلك الجبهة

واستمر العمل يجدفي تشييع للواقع المستحكة . وقد توفرت الايدى العاملة على أثر الانققال الى موقع سبيجفريد فصار توزيمها خلف الجهات المهدوة الحجوم من جميع الجبهة ، وعهد اليها الاسراع في المشاه مواقع الارتداء ، وتحسنت حالة عومي جيوشنا بالنخائر الحربية ، وبفضل الاقتصاد في استعال الاسخائر صارت لدينا منها مقادير عظيمة بحزونة في كل مكان . وقد ضمنت لنا عهد سلامة وطمأ نينة على شرط أن لا تطول مدة الوقائع التي ستحدث في الجبهتين الى حد تستنفد المتوفر لدينا من الذخائر وأخذ برنام هدمووح يتحقق شيئاً فشيئاً إذ صارت الجيوش على تملم وأخذ برنامع هدمووح يتحقق شيئاً فشيئاً إذ صارت الجيوش على تملم التقائم من وصول النخائر اللازمة اليها مقدماً على دخولها في المهاراني .

وشمات السكينة الجبهة الايطالية . ورددنا هجهات العدو في مقدونيا مكديه خسائر حسيمة في موناستير وفي منعطفات سيرنا .

وأدى نحسن الحوفي السلاد الاسيوبة العبانية الى عودة المشاط الى الاعمال الحربية ، إذ ما كاد الاعبليز يقتهون من التآهد حتى باشروا الهجوم ومعضل همة السكولونيل عور كونش امكن ردهم على أعقابهم في ملسطين ، أما فيا بين النهرين فقد ظهر في الحال أن الجنود العبانيين المحتشد ن في الطوق في العراق غير قادرين على المقاومة . فسقطت كوت العبارة يوم ٢٥ مرا يوفي ١١ مارس احتل الانجليز بنداد ، واعتبر هذا الاحتلال حساره كبرى وفي ١١ مارس احتل الانجليز بنداد ، واعتبر هذا الاحتلال حساره كبرى لحفت بالقولة العبانية وأدى هذا الحسران الى احسلائها احهال في كانت تشعلها من الحدود العارسية . وعلى أثر هذه الحوادت رحا أبور باش من تشعلها من الحدود العارسية . وعلى أثر هذه الحوادت رحا أبور باش من

المسكر العام الأكبر الالمانيم أن يعنع تحت تصرفة هيسأة أركان حرب مجدوعة من الحيوش مصحوبة بفيلق اللان كدد للجيش المنائي لأجل اسقرداد بعداد . وكان لا يد لآعام هذا المشروع الحديث من قضاء بعسة أشهر في الاستعداد له، وذلك لأن نظام المراحل كان ضروريا قبل وصول الجنود وأدى انتهاء نفق أمانوس وخطه الحديدي العادى في ينابر ١٩١٧ وقرب افتتاح الخط الحديدي الضيق المار من نفق طوروس في الخريف المقبل واستعداده لجميع أنواع النقل الى تحسن المواصلات في آسيا الصعرى . وبناء على ذلك أصبيح مطلوب أنور قابلا للتنفيذ. ففي استطاعتنا ارسال عدد قليل من الطواير الألمانية الى تركيا تمكن قوى عنانية هائلة من الالتحام مع الإنجلى في وقعة تضطرهم الى تكبد أعظم هرعة أصيبت بها قواهم المحتشدة في العراق. فأجاب المعسكر العام الأكر الالمان أنورباشا الى سؤله ولوعلى غير ارادنه ، وتخير له القائد موں فالكهان ايتولى قبادة محتوعة الحيوش المهيأة للرحف. وبدأ وزير الحبرب يعد الفيلق الصغير الذي سوعده

وكانت الحالة قد نحست في النهرق محساً عطبا وي شهر مارس هبت نورة اشعلت ضرامها دول الاتفاق فقلت العرش القيصري وانتقات السلطة الى حكومة تنغلب علمها العناصر الاشتراكية بدرحه هائلة ولا يعلم السبب الوجيه الذي حمل دول الاتفاق على ممالاة النورة الروسية فهل حسبت انها ازاء حركة عامة لا يمكنها تلاميها فأرادت أن تجتذب هذه الحركة اليها ؟ أم كان المقصود التحلص من العنصر الذي حعسله خوفه من المنقلابات الداخلية اجنع الى المسالمة ؟ أم في طى الخفاء بواعث أخرى لم تولى بجهوله ؟ على أن هنالك أمر مؤكد وهو أن دول الاتفاق كانت تتوقع ترك بجهوله ؟ على أن هنالك أمر مؤكد وهو أن دول الاتفاق كانت تتوقع

أن تغنيم نوائد عسكرية من وراه النورة أو على الاقل انقاف ما لا يزال الامل سقوداً بتقافه . ولاجل هذا لم تحجم البئة عن مباشرة العمل على تنصحيح النوار . فضحت القيصر الذي تسبب في اشهار الحرب ارضاه السديقاته الدول المتفقة . لقد أظهر هذا العمل مقدار الفوة التي لا حد لها التشبعة بها الاوادة التي لا تحجم أمام شيء ما في سبيل التصميم على احراز النصر . ولقد كانت هذه الدول تسلك نفس هذا المسلك أو أن ستورمر في الدوم في المسلك أو أن ستورمر في الدوم في العمل حقيقة من أنصار ابرام الصلح .

الهدد طلعت الثورة على الروسيا بيوم عاهر الاشعه ، إد كان لا بد لحدوثها من المحلال الشعب والحيش في آن واحد ، لعد كان الجيش بمت كا هو الحال لدينا قديا من الشعب ، أو بالاحرى لم يكن الجيش والشعب سوى شيء واحد ، واطانا تمنيت حدوث هذه الثورة للتي تخفف عنا عباه ما الحربية التي كانت تنمثل أمامنا في صورة مفرعة على الدوام أما الآن وقد تم داك الانفلاب فقد شعرت بارتفاع ذلك الصغط الشديد عن نصى . إلا امنى لم أكن أستطيع أن أحصبه سيكون قبراً لقوتنا .

وفان من المستحيل معرفة الانفجار الذي سيحدث في الشرق والى أى درحة من الشدة سببلغ . وعلى كل حال فقد كان لابد من توقع هيجيات حددة ، عير ان الثورة أهت لسوه حط الدول المتفقة الى المصعم الفوى الروسية الحربية عدرجة أصعمت قوى دول الاتفاق وهو ست بدرحة عطيمه اعناء مهمتنا واستطاع مصكر نا الهام الاكبر أن بوفر مهادير حسيمة من الحبود والذخائر كما انه استطاع أن مجدث تنقلات عدمدة بين الفرق المتناثرة في سائر المبادين وصار من الواجب اعداد دعوة قويه تنتشر بين فتات الحبش الروسي في الحال لاشرابها روح السلم واسبالتها الى عقد

التعليم. أن الثورة الروسيه من الحوادث التي لا يمكن أي رئيس عيش أن. يعتبرها بصفة مؤكدة من الامور الداخلة في دائرة حسبانه، أما اليوم فأمثال هذه الحوادث أصبحت أزاء بصرى من جمله الامور الفابلة للتحقق والتي يحب أن أجعل لها فرضاً في دائرة حساب

الله تحسفت حالتنا في عموعها ، وغدوت قادراً على التعليم باطمئنان الله الحانب العربي و كذلك حرب النهواصات أحدات بنائع محودة تخعلت حد ما كانت ، مله الامارة المحربة فقلت الحمولة و تو المتالحسائر في البضائع المغرفة ولابد أن بنتجا أثر ها الفعال وأطلقت محلة الاقتصاد الانجلزية في عددها العادر في لا سعنم سنة ١٩١٨ على ربيع سنة ١٩١٧ لفي أحرب عهد سر على المحلورا منذ فتوب الحرب المكزى وأدعى العبود الحبولة في المعاوك وقد اصطرت هوا الانفاق الى استخدام وجالموادوات حربية في المعاوك المحر به كانت استحدمها في الحرب المربة الى هذا الحبين . وهي ظاهرة بدأت رداد وصوحاً يوماً بعد يوم

وي ه اربل آعنت الولايات المتحدة بحوطًا في حالة حرب معالمانيا وكانت الاساب الحير هرية لهذا القرار انحلال الروسيا والتجاح الباهر الذي تكانت به حرب العواصات ، والرغبه في زيادة الوسائل المحصصه المكاهه هده الحرب البحريه ، وكانت الولايات المتحدة قد قطعت صلاتها السياسيه معنا مبد ٣ فراير ، فهل كان من المستطاع في المدة الكائنة ما يين المساسية هذ من الماريوس الوصول الحائقاتي مرض بدون مساس المبادى الاساسية لحرب العواصاب ، ذاك ما كنت أشك فيه ، وقد خركت محاولة وزير شورنا الخارجيه ابرام اتعاقى حربي بين المابا والمكسيك سخط الرأى شؤورنا الخارجية ابرام اتعاقى حربي بين المابا والمكسيك سخط الرأى العام الامر يكي علمنا ، فان هذا الوزير على الرغم من نصائحى اعد قانوراً

ينبرياً على طريقة قدعة العهد ومن السهل حل رموزها .

ويعد اشهار الحرب علينا بعدة وجيزة من قبل الولايات المتحدة هب العالم بأسره صدنا ماعدا بعض حكومات قليلة التزمت جانب الحيدة كالشهل والارجنتين على الرغم من شدة الصغط عليهما وقد أعلنت دول التحالف الرباعي خلا بلغاريا انها في حالة حرب مع الولايات المتحدة ولبت سفير الولايات المتحدة مقيا في صوفيا وعلى الرعم من تشديدى في هذا العدد غلمة الحكومة الملغارية وأدى هذا الاهمال الى أوخم العواف

ولم يدهشني انضام الولايات المتحدة أن صف أعدائنافي هده الحرب فقد كنت أترقب هذا الامر حتى في حالة عدم السير في حرب غواصاتنا الى النهاية القصوى ، لان فوزا في القتال كان لابد له من الاقصاء الحاحد، النتيجه . فني ربيع ١٩١٥ صرح مكاتب أمريكي قدم الى الحهم الشرقيه بضرورة اشتباك الولايات المتحد، معما في "ء الرولم يل تصريحه هدا رأياً فردياً ،وذلك لان الولايات المتحدة لم تكن تعرف المانيا في رمن البسلم وأعا كانت صلات قرابتها بانجلترا هي التي محملها براها وال ترصم الى حاسها في كل الحوادث الى كانت تنتام مي أورو ا وتدر بمطارها كل مامحدثه مصنع الدعوة الجوابة الذي التدعنه دول المتعلق وما كان للاهالي المنتمين الى الارومة الالمانية في الولايات المتحده سوى نمود صنيل وما محاولة الاستفادة من هذا العامل كما فعلنا مدة من الزمن سحريك اخواننا ضد وطنهم الجديد الآلعبة غير محكة جاءت لأوحم " واقب. وأما موقف ايرلاندبي امريكا مي هذه المشكله الكبرى فإ أره واصحا الا أن الاّمر الوحيد الذي لم يكن تمت شك ميه هو ان الولايات المتحدة ظلمت غير كابلة

التعجول عن الموقف الذي أجبرت ثلث البلاد التمسة على الاندفاع بطريقة التخط المه

ولقدكان رد الرئيس وياسن على كتاب الامبراطور المرسل في خريف ١٩١٤ بشأن الإضطهادات البلجيكيه مستوجباً للانعام في التفكير

على أن مصالح الولايات المتحده الاقتصادية وأخذت تعددها على توالى الايام الى الابدماج في مصاف دول الاتفاق . فكانت الجلترا قد تنازلت المولايات المتحدة عن مركرها المالى العطيم . وبما أن دبونها على شعوب الاتفاق أصبحت باهظة فان هزيمة هذه الشعوب تصبر كارئة مالية على الولايات المتحدة ولم يدع المسلك الذى انهجته الولايات المتحدة في مسألة عوبن دول الاتفاق بالنخائر أثراً للريب في تزوعها عن مبده الحيده . فالاعمال المناقصة لحقوق الاشخاص ، والفظاعة التي تفقوفها انجلتها في البحر في تصبح حائزة الا برحا الولايات المتحدة عنها ولقد صرحوا لى في وزارة الحلم جيمة بل شوب هذه الحرب بصع سنوات في خلال احدى المحلوثات المتحدة لا ترضى البتة على مثل هذه المناهج . وكنا نعتمد في المستيراد مطالبنا عقادر غير محدودة على هولايده

وفي الواقع ان الحكومه الامريكية أحتيجت على الطريقة الاستبدادية التي التبعها الاتفاق في الحرب البحرية واتخذت مذكرة احتيجا جالحكومة المذكورة الموجهة في ٣٠ مارس سنة ١٩١٥ لهجة شديدة مؤكدة أن ما يطلق عليه اسم حصار (انجليزي هو انكارتام لحقوق سيادة الام التي تعييش الآن في ظل السلام) وانتهت هذه المذكرة بالجلة الآتيه (إن تعييذ مسلك أنجلتها ازاء أعدائها الحاليين يعتبر أنخاذ خطة مخالفة للحيدة ،

غير مطابق الواجبات التي يتحتم على حكومة الولايات المتحدة مراعاتها في الاوقات الحاضرة). فهذا التصريح واضع ، ولحصكن مذكرة أخرى صدرت من الولايات المتحدة في ٥ نوفمر سنة ١٩١٥ مؤكدة مرة أخرى ان ما يسمي الحصر المضروب نطاقه منذ ١١ مارس من هذه السنة ينبغي وصفه بانه غير قانوني ، وغير مجد ، وبالجمسلة غير مظامي إلا أر أعلمتا رفضت قبول هذين الاحتجاجين حهاراً فلم بكن من حكومة الولايات المتحدة إلا أن تخضع فتصبح محبذة لأعمال أنجاترا . وبمدعى اعترافها الخاس تكون قد قضت عليه تقريباً وهي متخذة نجاه المانيا خطه مناقضة للحيده .

وكان رأى السفير الكونت برونستروف في هذه الاعمال على الوحه الاتي الذى بسطه في مذكرة حاصة وجه بها الى الحكومة الامريك، وشعبها . ( نيمس ١٣ ابريل سنة ١٩١٥ )

« إذا ما أراد الشعب الامركي أن يلنزم الحيدة الصحيحة عابسم - حداً لتصدير الاشياء المحظورة بمقادير عظيمة أو إذا كان بربد أن ينهج منهجاً حراً في تجارته فايتخذ في التصدير خطه عادلة ازاء الما بيا ولو لل الأقل فها بختص بالمواد العذائيه ٢

ولا توجد سوى مسافه خطوة واحدة مايين المحبيذ والانضهام ولست مورداً سوى را ين في هذا الصدد: أحدها ما كتبه في ٧ ابريل سنة١٩٩٧ السفير الامريكي السابق بلوندره تشوات ، الذى مات مل عهد قريب ، الى الكونت جراى وهو: « كان رأ يي منذ بدء الحرب كما تعلمون أتنا نستطيع مدة انتظار الفرصة المناسبة العمل لمصاحة المتفقين بالسترام الحيدة وبامدادهم بمنهى المستطاع بالاسلحة والذخائر واسمطيع لحسن

الحظأن أقول بالمثل ببعض من الرجال، إلا أن واجبنا قائم على المساندة لاجل أنهاء الحرب بطريقة موافقة وهذا يتم بسحق العسكرية البروسيه سعقاً تاماً وانتصار المدنبة إذا امكننادلك بتداخلنا مباشرة بكل قوتنا وكل مواردنا التي لا تنضب. لقد أزفت الساعة الآن. »

وهذا ما قاله الاميرال الامريكي سيمس بلوندره في ٣ يونيه سنة ١٩٩٧ ( جيما زارت العارة البحرية الاميريكية انجلترا في ١٩٩٠ القيت خطاباً وحجزاً إلا أ ه ربما تصمن شيئاً من السياسة . فعرت فيه عن رأبي الذي صار اليسوم حقيقه واضحة . قلت إذ ذاك إذا ما أصبح كيان انجلترا مهدداً بخطر في وم ما فلها أن تعتمد على سائر البواخر وسائر الدولارات وكافة الدماه التي بحتوبها الحانب الآخر من الاطلافطيق . »

والحدث المالى الذي دار بين شخص ثمة وقنصل حنرال أمريكي وهو يتعق تمام الانفاق مع المصريح السابق يعرض بوضوح تمام الحالة الفكرية السائدة في الدوائر الرسمية الامريكية ، فأنه عند ما سئل إذا كانت مسألة الباخرة لوزنتانيا هي الني دفعت امريكا حقيقة الى الحرب أجاب : «كلا بل لم تكن هذه المسأله سوى عود الكبريت الذي يضرم الديران في القش وقد أقاد ذلك الدعوة المروحة فائدة عظمى ، لقد كنا نجد من الاسباب غير هذا الحادب ، انحيز لنا التداخل في هذه المشكلة فلو لم نكن حلفاه الدول المتفعه لما استطعنا أن نصير عد نشوب الحرب ما أردناه وما سنكونه بالفعل أي : الرقم ا . »

 أحذت محلق الماديا وأحدما بشعر بأنها لامد أن تصبر في مدة وجميرة أعظم دوله وانها ستملى ارادتها المطاقة لاعلى اورما فقط بل على العالم . ولقد صار هذا الامر حطراً وأدركما محل (الامريكيين) مقدار هذا الحطر . ملاحل هذا اسب تداخلما في الامر ومحل بعتقد أبنا على بصيرة في عملما . وادا مى عام الاعتقادمان شعبما سيحرر السيادة بقد الحرب . فنحل لى يسير الماديا وعل بل اورما باسرها . فالام تنتظر منا عمالا كثيرة وفي مقدمها العملج ، وسيدركو له ولكن طبعاً لشروطما وبالنمي الدي سقروه

- وهل سملي أمريكا ارادما على حلمانها

- أحل ستعمل دار إلا امم سيمورون شهروط أرجيح من شهروط ألمالاد الحرى (الدول اوسطى) وسيحصلون (الحلقاء) بالمثل كما سنحصل (أمريكا)على حر المهروط . الا وحد دوي شيء واحد لم تكن الحرب شيء آحر سواه.»

ومل حهد ما يجمع مركر أمريكا بعد الحرب فقد كان داك الفيصل الحيرال يديج في لحد من الوهم و لان حدوث الثورة في المانيا حردها من تموتها واكدر احترا التموق على العالم و فم نظفر أمريكا بالفعال في الشون الاور مه و

وكيماكار الاس فال الحرب لم كن في مصاحة المانيا وقد حمات على حوص عمارها لم تأخر حرصاً على مستقبلنا الاقتصادى وعلى حرياما ، حصارت الحرب بالدسمة لما مسألة حياة أو موت

وأني أدع حاساً مسألة البحث في مقدار ما تنفق الآراء التي أوردتها مع آراء الرئيس ويلسون وقسم عطيم من أهاف الولايات المتحدة . وسمل

كل حال كانت هده الأراه شديدة في الانتشار . وأطهر دايدل على والتأمر مكافد تتحد حرب عواصا ندادر يعة لاشهار ها الحرب عليها في أحرج الاوقات على دول الانتفاق . وهل لولم تمكن حرب العواصات كانت الولايات المتحدة تلحأ الى اصدار دلك العرار المكر لمحول دول المصاريا في ١٩٩٨ موادا لم تمكن حرب العواصات قد حدث كيم كل يتدر موقعها في الحوب لم تمكن حرب العواصات قد حدث كيم كل يتدر موقعها في الحوب الدرة حين آديتها أمريكا الحرب محدا مالا يكن الحوص هيه يعين .

وفي الواقع الله لم يكل في الاستطاعة يوم ٩ وراير مـ ١٩٩٧ توقع الهيار أركال الروسيا الله لم يحسب أحد لهدا الحادث المماحي حساما فكل ما كما المنظرة أن تساحد الحرب المواصات على الهاء الحرب في مسلحتنا على أمد تقدر قبل دخول التشكيلات الحراب الامر يكيه الحديدة في ميدال العتال ولولا حرب العواصات للداءت حواب الحالف الرناعي في ١٩١٧

وقد حرى تاريح هده الأحوال في محرى آحر محالف لما كان مسطر له: فالحمهة العربية بعيت سالمة ولم تؤد حرب المواصات الى الفصل في الأمر و الا أن الروسيا بهاوب قواعها و وصار مركرها في الحمهة الشروية معلقاً من الصلح والحرب وحييئد عرض احيان لم كن بدور في حاد أحد قال حر عب ١٩١٧ وهو محولة الدب في هده الحرب برأ في سنة ١٩١٨ به حوم لابد به من المكالي الفورالدين و ادا يوصاب الحرب في سنة ١٩١٨ به حوم لابد به من المكالي الفورالدين و ادا يوسيا في دلم نقل المتحربة الى حيض حموله الابداء بدرجة مناسبة تكون سيا في دلم نقل النشكيلات الامركية الحديثة و أو ادا عكمت وعط من اعراق النقالات المعادبة ما من آورد وأحرى وكان هدا هو المنتظر حسب ماأرة أته إمارة البحر .

## - Y --

وأخذ الممكر العام الاكبر يترقب هجوم الدول المتفقة العظيم في منتصف ابريل على جبهاتنا في فرنسا والايسونزو ومقدونيا ، وطفقت الذهب من كروزناخ التي انتقانا اليها في آخر فبرابر تباعاً الحالجبهة الغربية وعلقت اباحث قواد ججوعات الجيوش وقواد الجيوش وقواد الفيالق بائتل عن حالات القطاعات المهددة بالخطر أكثر من سواها .

وأمدت مجموعتا جيوش الأمير الوربثروبرخت وولى عبدالمانيا بالفرق والمدفعيات والذخائر ، وكذلك أرسل اليهم كل مايتطلبه الدفاع المؤدى الى الانتصار . وبذلت كل ما في وسعى لاجابة سائر المطالب

وأراد الجبش السادس أن بعدل جبهته بوثبة محلية على مقربة من سوشيز مابين لانس وأراس. وتأهب للقيام بها في أواثل الربل واعتقدت في لا أبربل بقرب وثوب الانجليز بقوة عظيمة فيا حول أراس وعلى ذلك صار العدول عن حركة سوشيز. ورجوت من مجموعة الجيوش الناهضة في هذا القدم من الجبهة أن يسوق قواه الاحتياطية الى المعترك من خلال الحيش السادس، وكانت آخر هجمة في ساحة فردن التي استسرت من الحبيش الله ديسمبر قد علمتنا هذه الحقيقة العتيفة وهى ان مقام القوى الاحتياطية بجب أن يكون على مقربة من الهيجاء، والخلاصة ان المعركة الدفاعية تتطلب وجود فرق منجدة في عدة نقط من الجبهات التي بهاجها العدو وفي استدارة الموجة الثانية من الهجوم اصد تغلفل العدو في الخطوط المتقدمة وطرحه الى ماوراء الجبهة

وقد تقدمت فرق الموجنين الثانية والثالثة بالفعل من خلال الجيش

السادس الا انها لم تصل حتى يوم له إلى الاما كن المخصصة لها . وفي يوم المد عهيد قصير بالمدافع الا انه بالغ من الشدة مبلغاً فوق الوصف حدث هجوم قوى مسبوق بعربات التانكس وأصاب الجيش على ضغي مجرى السكارب . فتراجعت بعض فرقنا القاعة على الخطالاً ول . وباشتباله الفرق المجاورة في الدفاع أصبت بخسائر قادحة . فنجع العدو اتناه السامات الاولى من النهار في دخول موقع مدفعيتنا ، وفي الاستبلاء على الحضاب المنحكمة في البقاع المنبسطة الى أمد بعيد في اتجاه الشرق . ولم تكن فرق الانجاد قد وصلت الى المعترك لتلقي العدو خارج خطوطنا . ولم يتيسر الانجاد قد وصلت الى المعترك لتلقي العدو خارج خطوطنا . ولم يتيسر على احضار قسم منها بالمركبات. فأصبح الموقف في منتهى الحرج ويوشك أن يصير في نهاية الخطر على مجموع هذه الجبهة في حالة استمرار العدو على موالاة عمله . إلا أن الانجليز اكتفوا عا أوتوه من النجح العظيم أو على الاقل لم يتابعوا هجومهم في بقية يوم ٩ ابريل

وكمنت أحتفل في هذا اليوم بعيد مولدي في كروزناخ . فنظرت الحمدوث هذا الوثوب بعيني الثقة والطأ ذينة ، أما الآن فقد استغرقني الهم فلشديد . فهل هذه هي النتيجة المرتقبة لمدكل ماكابدناه من الأوصاب والآلام في الاشهر الستة الاخيرة ? وهل غدت قواعد المركة الدفاعية فاسده ? فاذاكانت غير صالحة للتطبيق فبهاذا نستعيض عنها ؟ انني لا أزال غير قادر على درس تفاصيل المعركة

فاستدعيت ضباطاً حضروا المعركة في الحط الأول، وباستهاع أقوالهم شعرت وأيدت شعورى محادثات تليفونية اخرى بأن القواعد التي قررها للعسكر العام الاكبر لاغبار عليها ولكن تطبيقها عاماً كان يقتضى براعة

الفيادة في هذا الفن ، فعد حدث لن فرقة كانت ظافرة في الفتال لمتلبث ، نخلت عن مكانيا

و أن أن معركة اراس التي نشبت في ٩ ابريل كانت فأتحة سوء للوقائيم الفاصلة المنتظر حدوثها في هذا الحول

وكان يوم ١٠ والآيام التالية محفوفة بالمكاره . اذ لم يتبسر سد الفتحة ألتى أتنفرت في امتداد يتراوح مايين١٧ و١٥ كيلو مقرآ وتغلغل يصل آلى آكثر من ٦كيلو مترات الأبجهود شديدة . وتقاضي هذا العمل نفقات بلعظة تنغم الى الحسائر الفادحة من الرجال والمدافع والفخائر التي أدى اليها تغلغل العدو بمثل هذه الدرجة. قصار منواجب المعسكر العام الاكبر توجيه العناية الى القوى الاحتياطية . غير ان الحالة المسكرية والجنود الذين تحت تصرفنا لايسمحان لنا بايجاد فرقة مرتاحة خلف كل فرقة منهوكة القوى لتشغل مكانها في ساعة الحرج. فضحوة نهار كصبيحة ٩ ابريل تفسد سائر التدايير المتحذة من قبل . ولا بد من انقضاء أيام قبل انشاء جبهة جديدة وتقويتها . وهل لدينا الجنود الكافية للقيام هذه الاعمال الهامة ? وعلى كل حال فان نهاية هــذه الازمة تتوقف كسائر الازمات الحربية التي عائلها ، على ماسيفعله العدو : فهل سيواصل الهجوم بعد فوزه الاول وبجعل من الصعب علينا بظفره الجديد تكوين جبهة حديثة ! ان الضعف الذي حل بنا من هجومه الاول يسهل عليه يمقدار عظيم النجاح في الهجوم الآخر .

وطفق الانجليز ابتداء من ١٠ ابريل يتبون على الثلمة التي أحدثوها في جبهتنا بقوي عظيمة إلا أن شدة هجومهم على هذه الثلمة بدأت نخف وأخذوا بهاجمون جانبها موسعين دائرة الهجوم ولا سيما في الجنوب حيث

عادوا في وتوبهم الى بولسكور . وافتتحوا بوم ١١ موتشى بينها كنا تعنى. أغلى من تلقاء أنفسنا في ليلة ١٦ تلاع فيمي . وحدثت بالمثل في أيام ٣٣ و٨٤ ابريل و٣ مابو وقائع كبيرة ،وفي خلال هذه المدد لم ينقطع الكفاح. بل ظل شديداً . ومع استمرار الوقائع فقد فمنا بعدة كرات ناجحة . إلا أننا خسر نا بالمثل في أما كن متفرقة أجزاء من الاواضي

وعمد قائد الجيش السادس المكولونيل جنرال فالكنهاوزن الذي الحق. به الكولونيل فون لسبيرج كرتيس لاركان حربه الى اعداد وسائل الدقاع. القوي على الخط الجديد بمساعدة محموعة الجيوش التي ينتمي البها وبمعونة المعسكر العام الاكبر. فلم تعد عمت حاجة بتاتاً الى تراجع الجيش السادس دفعة أخرى كما رؤي ذلك في بعض الاوقات ليستقر في موقع ووتان الذي لم يمكن قدتم انشاؤة

وقد بلغت معركة أراس أشدها في منتصف ابريل الاخير فبدأت تستدعى جنوداً اجتياطية وأدوات حربية بمعادير جسيمة ، وإذا بالفرنسويين يشرعون يوم ١٦ ابريل في هيجوم دا شدة هائلة على الاين وفي شمبانيا . وقد ظل الغرض الذي حددت لاجله الهجوم الانجابيزي غامضاً على والذي أراه انهم على الرغم من ضيق الجبهة المهاجمة أرادوا أن يحدثوا تغرة عظيمة فيها لا أن يقنصروا على الالنحام في معركة من الطراز الذي تفضى يه الضرورة ، وربماكان الحباش الانجابزي الذي لم تنته معركته التي انشيها على السوم أراد القيام بوثبة ثانوية بينها يكون الجيش الفرنسوي جاداً في ادراك الظهر الحاسم .

لفدكان الفائد نيفيل يرمى الى غرض حرب عظيم وهو تـ التوصل في الايام الاولى من هجومه الى اختراق الجهة الالمانيــة الممتدة ما بين فايي

وريمس. وتحى على الأثر هجمة أخرى منتشرة من تبرق ربمس الى سويب موسعة ذلك الاختراق ومزنمرعة حبهتنا على امتداد ٧٠ كيلومتراً تقريباً . وقد جعل مركر الفصل في الاور مواجهاً لمجموعة حيوش وريث التاج الالماني .

وكان لابد الصغط الممتد من أراس في أنجاه الشرق حتى الصل الى دواى والثمرة المكنفة ربحس من ريتيل الى ميربير من ال محدقا بموقع سيبجفرييد الذى رسم طيارون عديدون معالم استحكامه فالاتفاق بريد بهم اذن أن برعوع جميم جبهتنا في امتدادها الى البحر.

وكانت مجموعة حيوش وريث الماسيا باشتراكها مع الحبسين السابع و لتالث قد أيمت وسائل التحصين بهمة فوق العادة ، وأطهر ولي عهد المانيا ورثيس أركان حرمه الكولوسيل الكوبت شوانبورج بشاطأ لا يمرف الكلل. وكان رئيس الحيش السابع القائد دون بويس أحد أدر العواد المشهورين في الحيش الالماني وهو ضابط من الطيراز البروسي العتيق ومن خيرس يهذبون الاحباد وعلكون قيادهم في أحرج ساءات الحسلاد وشحاعته لا يداخلها أدبى فتور .ورئيس أركان حربه الكولو نيل رامهاردت وهو رحل حارم يكل بدءله الدقيق عمل رئيس حاشه . ورئيس الحيش الثالث القائد فون آينم كان قد تولى ورارة الحرب. وهو صابط ذو أفكار سامية ونطرات بعيدة الترامي عالم بدقائق الجيش وحالة الجبود النفيسة ورثبس أركان حربه المولونيل ثم فيما بعد القائد فون أولدر سهاوززذو نشاط لا يتغلب عليه التعب وذو قدورة عطيمة على العمل. وبعد امد قصير تقدم الحيش الثالث ألى المعترك. وفي النصف الاولمن ابريل لحق الجبش الاول نحت إمرة قائده فرينز ون يلوف بالجيش السابق. والحق بهذا الفائد الليبتنان كولونيل فون كولبير. وهذا الضابط اكتسب من معركة السوم خبرة عطيمة ، وهو كقائد ذو اختصاص متفوق في الخطط الحربية ، وقد قتله أخيراً في هال السبار تكيسيون أثناه تأديته أعماله.

ولم يشأ الجنود فى بادئ الامر أن يعتقدوا بانهم يتقدمون للهجوم، اذ لم يروا أقل أثر للتأهب وللتمهيد. ثم أخذوا يشعرون بالتدريح انهم مقدمون على وقائم حاميه.

و بعد عميد طلدهمية دام بضعة آيام هجم الفريسويون يوم ١٦ ابريل صباحاً فيما بين عاني وحصن برعون في الشمال الغربي من رعس . ودخلوا عدة أماكن من حبهتنا في الشهان دى دام وحملوما على استرجاع جنودنا بخسائر كبيرة من مارزة مابي الى خط ربى الشهان دى دام . وبني جنو دنا في حاب بعيد من الحهة الشرقية متسبئين بالهضبة التي تنحدرنا دفاع الى وادى الامليتوتقدم الفرنسويون فيما بين المون ايفير والاين بعرمات التانكس الى حيمنكور، الآأن فرق التعضيد وقفت تقدمهم. وعلى أثر دلك احدمط الحنود المدافعون في شرق الابن بمراكرهم . الا أنالعدو أعلج في الامتشار فيها يلى حصن بريمون . ثم أسرعت اليه أحدى فرق الأنحاد وردنه على الاعقاب وأعادت الحالة الى ماكانت عليه .وجددالهجوم في يومى ١٧ و١٨ ابريل بدون أن بحرز أى نجاح . وفي خلال هــذه الحركات كان الهجوم قد بدأ بالمثل في ساحة شامبانيا على قمة مورونهيير فتراجمت فرقة وخسر ما هذه القمة . وعند ماحاول الفرنسوبون الأمحدار اصطلوا نبران جنودما واضطروا الى ملازمة أماكنهم فيالعراء. ولم تتقدم جنودنا المعدة لانجدة ولهذا إخفقنا في محاولة أسترداد القمة يوم ١٩.والى هذا الحد أنثهت حدة معركة أبريل . وقد حاوبت ديها الحبنود الغرنسوية في جموع كتبغة فنبت بخسائر فوق العادة

وحاول القائد نيفيل في أول مامو أن يحرز انتصاراً آخر في الأبن كالذي أحرزه في شمبانيا فكان نصيبه الاخفاق في هذه المرة مع نحمل جنوده خسائر في منتهى الفداحة

وفي يوم ٧ أستعرت نيران القتال على طول امتداد الجبهة الا أبيلها تلبث ان خمدت ولم يبق لها أثر في الابن . وكذلك استعى أثر هنجو شمبانيا يوم ٩ ولـكنه عاد هنا يوم ٢٠ بندة متناهية

وقد رد الهجوم الفرنسوي مخسائر هائلة جداً وعلى الرغم من احتمال فرنسا به كنصر أحرزته فان الرأي العام فيها كان مثقلا بالهموم ، واضطر وزير حربية فرنسا الى الاعتراف في يوليه بأن الهجوم ختم بالاخفاق وبخسائر وصلت من القداحة الى حد لايطاق حتى ان الجنود فقدوا الروح الأدبي وحدث اضطراب عظم لم نشعر به الا بعد وقت طويل. وعلى أثر ذلك استبدل القائد بيفيل بالقائد بتان وكلاها اشتهر في فردان ، وهذا النصر الذي أحرزناه بحسن دفاعا و بثنات محموعة وربت الما يبامحول الى هريمة ورسويه ، ودل هذا على ان حنودنا اتم تدريباً

وقد حعلنا سكوت الحمهة الروسية مدة الربيع في مأم من اجبياز أزمة كالي اجرعاهافي سبتمر ١٩١٦ . ولو هاجما الروسيون في ربيع ١٩١٧ وأحرروا أقل نجاح لصر ما في منتهى الحرج. فالثورة الروسية هى الي القداما وابتدأ الهجوم الروسي في يوليه أى متوَّخراً شهرين أو ثلاثه اشهر من الهجوم العربسوى الانحايري علم مد عمل الدول المنفعة متحداً كاكان في خريف ١٩١٦ وهذا ما اطلق بدنا في العمل في المندايين .

وحداً في المسدان الابطائي وقائم حادة في مابو فانهمت معركة فلايسنرو العاشرة بلا فائدة لابطاليا وحدث هجوم شديد في ميدان مفسدونيا أمام الخطوط البلغارية . وكان لحوب العواصات تأثيراً حسناً في شهري أبريل ومابو فخفف عن حبهتنا المعربية

- t -

على أثر اختماء الروسيا من ميادين القتال واخماق مرسا وانجلترا في وتباتهما السالفة عرمت هتان اللواتال على القيام بعمل حامم تحرزان مه النصر المبين في سنة ١٩١٧ وعولتا على انخاد الوسائل التي تمكفل لها للموز النهائي في سنة ١٩١٨ اذا لم تنجحا في هجوم سنة ١٩١٧ ولاجل هذا الفرض حملا النفطة الوسطى لهجومهما الايبرلتستوليا على قاعدة عواصاتنا في الفلاندر وأرادتا أن تؤمنا النقالات التي تحمل التشكيلات الامركية الجديدة من حرب العواصات

وفي أوائل يوميه لوحظ ازدياد النساط أمام ماررة ويتشائيت التي تحتلها حنودنا في جنوب الاير . ولقد كما ربد التحلي عده المارزة والتوطن على المدفاع في وتر قوسها لولا أن الجدش رأى امه قادر على حمايتها ، وكان في استطاعته أن يحميها لو لم يستعمل الانجلير حرب الالعلم الارضية مدرجة عظيمة مكنتهم من شق طريق الهجوم فهجموا بعد ذلك بجموع يكشيفة من المشاة بعد عهيد هائل المدفعية . وبفضل انفجار الالفام افلح المشافة من المشاة بعد عهيد هائل المدفعية . وبفضل انفجار الالفام افلح السنوات المسافة عجالا لحرب الالعلم بين الطرفين ثم انقطع هذا النوع من القتال السافة عجالا لحرب الالعلم بين الطرفين ثم انقطع هذا النوع من القتال مدة طويلة ولهذا جمه تجدده فجأة لان مراكز الاصغاء لم تكن لتعبر هذا

العمل عنايتها بعد انقطاعه فحدوث الانفجار فجأة في هذه المعركة أحدث تأثيراً شديداً في حالة الجنود الادبية واضطرهم الى التنحى عن خطوطهم أمام هجرات الاعداء ولاسها بعد ان اصلت مدفعية العدو جميع القوس ناراً حامية لنمنع وصول القوي الاحتياطية . على أن الانجليز لم يهادوا في هجومهم إذكان غرضهم الاسامى تعديل مركزهم .

وقد ابتدأت المعركة بهجوم شديد في ساحة أراس. وكذلك هجم الانجليز في لا باسيه ولانس. وماكانت هذه الوقائع الاتممية لناعن الغرض الحقيق في الابر.

وأدن ممركة الابن وشبانيا الى صيرورة جنودنا في خطوط رديئة فاراد الجنود ووافقهم المعسكر العام الاكبر أن يستولوا على خطوط امتن فانشبوا وقائع عديدة متتابعة أدت الى حصولهم على خطوط حسنة جداً. وعلى أثر ذلك تحسنت حالة الجنود الادبية . وكناكا قنا بهجهات محلية من هذا القبيل تؤدي الى اكتساح بعض الاراضى نتوقع كرات على أثرها من العدو فنحسب حماب الذحائر اللازمة اصدها .

ونجح العدو أمام فردان في انتزاع أهم المراكز التي اكنسبها من أبدينا فسروت بانتهاء هذه المعركة لاني لم أكن موافقاً على المعارك المشتملة على وقائع منتشرة في سارً الانحاء لان فؤائدها لا تعادل خسائرها كان الانمان من المناه على وقائع منتشرة في سارً الانحاء المن الماء ال

وكان الانجليز پحتلون منذ عام ١٩١٤ أمام الجيش الرابع رأس جسر ضيق على بحرى الايزرفي الضفة الشرقية فأصدر نا الامر الى هذا الجبش بالاستيلاء على رأس هذا الجسر فقام بهجمة قوبة مقرونة بالنجاح ولم بتمكن العدو من الكر لان النهير صار حائلا قوباً. وساد السكونسائرا الميدانالغربي فيما عدا ملتوبات ويتشائيت فتمكناً من اراحة جنودنا وأعدادهم لكل مفاجأة فما ظهر الهجوم الروسي الجديد في شكله المحرج إلا ونحن على استعداد لدرئه

## --- 0 ---

على الرعم من أن النورة الروسية قد اضعفت الروح الحري في الجيس الروسي فان وزراء الحسكومة الروسية الجسديدة لم يزالوا مختلفين في هذه النقطة فوربر الحارجية ميليكوف طلب استمرار الكفاح وتفيير مصور اورا الجغرافي على حساب دول التحانم الرباعي وذهب بعض الوزراء الآخرين الى استصواب الصلح بلاضم ولا غرامة وأن تكون السلطة في الآخرين الى استصواب الصلح بلاضم ولا غرامة وأن تكون السلطة في أردي سائر الشعوب ولكنهم جميعاً أرادوا محالفة دول الاتفاق وأخذوا يعاوه ون كل تبار سلمي في البلاد فلم ببق لنا أمل في العدول عن الاعتقاد بانهم يهدون محونا

وكان الحنود الروسيون بحاسنوننا في بعض نقط من الجبهة فنعاملهم عالمثال والبعض الآخر يشعل نبران القتال بشدة فلانجيبهم.

ولم تكن الحاله في الميدان الشرق أثناه شهرى ابريل ومابو داعية الى انخاذاً ي نحوط. ومن جهة أخرى كانت حكومتنا ترى أن كل هجمة تؤدى الى تأحيل انحلال انروسيا. وفي أوائل ابريل بيما كان الاخامسائداً بين حنود المعمكرين رأى القائد لنس جن أن ينتزع رأس جسر في الشهال الشرقي من كوفل بني في فيضة العدو منذ المعارك التي حدثت سنة ١٩١٦ على مجري الستوخود. والوقعة في حد نفسها لا شأن لها إلا أن عدد الاعرى ملغ من الكثرة حداً استوجب دهشتي. فرجاني المستشار ان لا

أجمل لهذه الوقعة صدى يقرد موافعته على غير ارادتى ومنع المعسكر العام الاكبر على أثر دلك كل هجوم حديد في الميدان الشرقي .

وأخذ كريدسكي هي شهر ما ويعد أول خططه ورأينا الحيش الروسي يكبر ويتقوى . ولم تدخر انجلترا وفر بسا وأمريكا حهداً للوصول الى هذا الغرض ودارت دبنا في المعسكر العام الاكر مناقشات متوالية في هذا الصدد . فكان الرأى السائد هو الاسراع في سهاجمة الحيش الروسي المنفكات وهو في خالة ضعفه الحالى قبل أن يعاد نطمه وبث الروح الحربي فيه . الآ انني لم أشأ أن أضم الى هذا الرأي مخافة أن أعكر صعاء الميل السلمي للمنتشر في الدوائر السياسية ولاي لاأحب أن يكون الحيش آلة سوء بل المنتشر في الدوائر السياسية ولاي لاأحب أن يكون الحيش آلة سوء بل حملني أفكر كثيراً فها جنحت من قبل اليه . واد لم تكن القيادة العليا عنها من العمل فلم وحد اماه با ما عنها من الالتجاء الى حريتها التامة في العمل

وهجم الروسيون على طول الحبه الروسية من ربعا الى مهاية الكاربات وجعلوا مركز حركاتهم في الحبوب ولقد أبناً بعض الهارين من الجيش الروسي في أواخر ابريل قيادة الشرق بالحطع المرسومة فانحذت هذه القيادة الاحتياطات اللازمة للقيام ،لكر ، وأرسل المعسكر العام الاكبر ست فرق من الجبهة العربية ، وحدب هذا الهجوم في عالبسيا الشرقية بالاعتماد على الاسراف في الذحائر وبحموع عطيمة من الجنود فاصاب نجاحاً ازاء النمسويين وأصيب بالفشل امام الالماسيين والعثماسيين ، وفي أول يوليه دخلت جاهير كبيرة من الجنود الروسيين الجبهة النمسوية فسلمت الجنود المؤسية انفسها أفواجاً الى الروسيين ، فأرسل قائد الشرق العام المداداً

عطيمة في ٧ يوليه لوقف الصدمة . أما الهجهاتالروسيةالاخرى فتلاشت والتدأ الهجوم على حيش الجنوب يوم ٤ يوليه ودام بشدة متناهية عدة آیام ثم انتهت بنجاح دفاعی باهر آحرزه جیش القائد بوتمر الذی کانت جنوده كلها المانية تمريباً . وتكلل هيجوم الروسيين في ٦ و٧ يوليه على الجيش النسوى الثالث الكائن في جنوب الدنيستر بالنجاح الباهر . فتخلى النمسويور عن مراكزهم واقبلت فرقة المانيةواصلةحديثا الىهذه الحبهة لتصد الروسيين الاأنانهزامالنمسويين اجتذبها معهووصل الروسيون في تقدمهمالى لومنيتساواحتلوا كالوش. فحرج مركز القيادة الشرقيسة العامة . فلم يسمها الآ أن تجمع احتياطيها لتقوم بالكرة التي تنويها على رْ رُورُوفُ والسيريت في أنجاه تارنوبول . وقبل أن تشرع في هذا الهجوم أمدت الجيش الثالث المسوى مقوة كميرة .وعلى الرغم من الهجمات الحادثة قى الشمال بدأت بهجومها في شمال زبوروف بشجاعة متناهية . وأسعف الحظ في كالوش . وكان الجيش الروسي قد فقد روح شجاعته الهجومية ولم يمدم على ء ور اللومنيتسافاستطاعت الجنود الالمانية التي بلغت هذا المسكان أن تحتفظ بالحالة الراهنة فيه بل لقد تمكنت من الاستيلاء على اراض موم ١٥ يوليه . وحينتذ زالت الازمة

وكان الروسيون قد دحلوا استحكاماتنا في بعض الجهات يوم ٢١ يوليه . الا امنا أخرحناهم بعد قليل وفي الحقيقة أن الروسيين لم يعودوا اليوم كما كانوا من قبل

وفى خلالهذه المدة كانت جنو دالكرة المنوية قداحتشدواعندز بورف والسيريت ولكره ومهم تأخر لسوء الحظ بسيب رداءة الجوالى يوم ١٩ يوليه وهو الذي خصص لبحث الرابخستاج في قرار الصلح . وكان نجاح الهجوم

بإهرآ اذ تقدم الجنود في اتساع ٤ كيلو متراتو١٥ كيلو مترا طولا .فأدى هذا الى تحسن الحالة الأدبية في سائر الجيش الشرقى . فقيل في الرابخستاج ان هذا الانتصار مقصود به التاثير في الرآى العام. واستمر الهجوم على تارنوبول في اليوم التالى فسقطت في أيدي الالمانيسين يوم ٢٥. وبدأ الروسيون يخلون جبهتهم الممتدة في جنوب سكة حديد زيوروف تارنوبول. ثم نحولت الكرة العسكرية الفنية الى مشروع هجومي من الطراز الكبير. وحينئذ أخذ تحلل الجيش الروسي يتمشى بازدياد حهة الجنوب. وشرع الجيشان الثالث والرابع النمسويان اللذار امتزجا بعناصر المانية قوية في العمل. فتحركت الجيهة نامرها الى سكوفينا وأحذ الحيش الروسي يتقهقر بغير نظام، لا ن الثورة كانت قدحلت روا.طه عاماً . و مامنا یومی ۲ و ۳ أغسطس بعد وقائع منتابعة مجری الزبرنخواستولینا علی كزرنو فيتس وكيمبولونج والى هنا انهمى استغلال الكرة التي ابتدأت يوم ١٩ يوليه . ولم نستطع التقدم الحاما وراء هذه النقطة لاننا كنا تقدمنا كثيراً والمواصلات في منتهى الصعوبة فلا بد من الانتظارعدة أسابيع الى أن يتم أعادة السكة الحديدة التي اتلفت يسدة عطيمه.

وفي خلال هذا الهجوم العطيم كانت وقائع أحرى تحدث في أبحاء شتي من الميدان الشرقى ومع أن الروسيين والرومانيين بدلوا ميها حهوداً عظيمة وكانوا يستولون أحياما على معض استحكاماتنا إلا أن كراتماكات نخم دائماً باسترداد ما فقدماه واكتساح أراض جديدة.

وفيماكنا نفكر في ارسال حملة تطارد الجيش الروماني إدابالجيئين الروسى والروماني يناوئانا الهجوم ، فشرع حينئذ القائدما كزر بالرحف في أنجام الشمال على الشاطى، العربي مس مجري السيريت وكذلك زحف

القسم الجنوبي من مجموعة الارشيدوق نوسف في أنجاه أو تزنا بالذهاب مع ملتوى أو يتوز ، وابتدأت المعارك في أواخر النصف الاول من أغسطس واستمرت بقية النصف الآخر من هذا السهر وانتهت بفوز الجيشين المذكوربن فوزاً محلباً مؤديا الى طرد الاعداء من الاراضى التي كانوا قد اكتسبوها في ٣١ يوليه .

وكان الحيش الروماني معضداً في هذه الحبهة بالفرنسويين تعضيداً حمل التعلب عليه مستحيلا إدا لم يجر الهجوم الذي بدي في بيكوفينا في مجراه الاول. وهدا الامركان عبر ممكن في الوقت الحاضر. فصاروق هجوم الجيشين اللدين يراسهما ماكنزن والارشيدوق يوسف. ولبث الرومايدون بوالون هجانهم دون أدني حدوى. ثم زالت حدة الهجوم بالتدريج

## 16 3°

لهد اللهى الهجوم العطيم الذى أرادت دول الاتعاق سحصابه فى مفتتح صيف ١٩١٧ وكانت النورة الروسية أعطم حائل دور قياء هذه الدول بعمل مشتر... في آل واحد . وقد حرحا من الميدان الروسي برمج عطيم وظهر امحان الروسيا حهاراً لمالمير.

ومرت سة أشهر على اشهار حرب العواصات كان تأثيرها من الوجهة الرقية أعظم بماكما نقدره لها إلا أنها لم تصل في النهابة الى النائج المرجوة منها . ومع ذلك وغد لئت النظر تحقيق الأمل إلا ابنى كنت أفكر فيا اداكان من الممكن الاستمرار على تسييد العواصات التي تتطلبها امارة البحر ، ولتحقيق غرضها كان لابد للمعسكر العام الاكبر أن يستغني عن عدد كبير جداً من الجنود الاحتصاصيين بيناه هذه الغواصات لتنتقل الى العمل

في دور الصناعات البحرية وهذا أمر يدعو الى حدوث فراغ في بعض أماكن القتال ، فلا بد اذن من أحد أمر بن: العدول عن حرب النو أصات أوالعدول عن برنامج هندنيورج

\_\_\_\_

لقدافلحناحق الأزفي احراز انتجاح في كل اخمالنا الحربية وساحدنا على احراز مركزنا الاخبير تداعي أركان الروسياء إلا أن الدعوة الصادرة من حانب الاعداء والتراخي الذي تراءي من جاند المستشارين جعلا الدلاد تتميي في دور لم يكن معهوداً فيها من قبل إذ أخدت قوة الرغبة في السمر أر الجرب تصعف في تقوين المالي اللبول المتحالفة بشيكل يجعل النجاح البني أدركنه الحيوش المتحالفة عرضة لاشد الاخطار ، فالغرض الذي تصبو اليه دول الاتفاق أصبح وشيك التحقق وهذا يدعو طبعاً الى استحالة حدوث الصلح والى ابتعادنهانة الحرب. أما السدب فى هذا كله قهو أن المستشارين فون بينهان والكونت كزرنين كانا تُحت تَ ثَيرَ النَّورَةَ الرَّوسيَّةَ ومتخوفين من طروه أعراضها على المبراطوريتما. قلاتفاه أعراضهاكانا ينكران في ابرامَ الصاح الذي لسوء الحَظَّكان ابرامُهُ لا يزال بعيداً . على أن واجهماكان يقضى عليهما أن يشعلا الحماسة في نفوس الشعبين ليبدلا أتصى جهودهما لانهاء الجرب التي طال الدهافي فتديان بالقيادة العليا التي بذلت اتَّصي جهدها في رنع مستوى الجنود الأدبي الحاب حد مكنها من مكاخة أعداه اشداه صلاب الاعواد. غير أن سياستها لم تكن تنجه الا الى منح شعبهما حقوقاً دستورية جديدة. الم تنجه عزعتاها لقيادة الشعبين ومواجهة الدول المعادية وذلك لأيهما لم يكونا الرجاين

اللازمين لمثل هذا الوقت العصيب . على أن السكونت كزرن كان أخف تبعة من زميله لأنه ازاء كفاح دائم مع المناكل الداخلية المتعددة التي لا تعرف لها نهاية . أما الفون بيهان فكان واجبه يدعوه الى انهاض الشعب وافهامه حقيقة الفرض من موالاة الحرب الى أن يتمكن من عقد صلح شريف كماكان الحال كذلك في مبدأ الحرب ودحض مفتريات الاعداء و فضع دعوتهم المؤذية . ولا نقول أن هذه الاقوال تزيل الغشاوة عن جميع العقول ، فهنا النه اناس لا بريدون أن يفقهوا الحفائق وان يتنعوا عن اعتقادا بم الباطلة . وهل يمكن الارتياب في سوه مقاصد الأعداء نحونا يعد ردهم على افتراح السلم الذي قدمناه ف ١٢ دبسب ومذكرة وبلسن بعد ردهم على افتراح السلم الذي قدمناه ف ١٢ دبسب ومذكرة وبلسن موقع سين فريد افهم كل انسان بطريقة واضحة حقيقة مركزنا كما موقع سين مفريد افهم كل انسان بطريقة واضحة حقيقة مركزنا كما المؤقف الشياعة انفاذنا من مثل هذا المؤقف الشياعة والعزم .

وفى أوائل ابريل سنة ١٩١٧ زار الامبراطور شارل امبراطورنا في هو بررج . وكان السكونت كزرنين يصحب امبراطورالنم ما وكذلك القائد فون آرز . ودعانا امبراطورنا المستشار بيتهان والفيلد مارشان هندنبورج وأنا أن موافاته ني ذلك ابثنر

وكان الفون بينمان قد التقى بالسكونت كزرنين من قبل في ٢٧ مارس ووضعا اتفاقا مثبتا في (مستند فينا) في نفس ذلك اليوم. وهو يتضمن أقصى الشروط التي يقبل الصلح بموجبها وهي تقتضي عودة الحالة الى ماكانت عليه وبرنامج برجع اليه في حالة تكلل الحرب بالنصر النهائي. ولم

يصل الى علم بقية الوزراء ولا الى علم المعسكر العام الاكبر أمر هذا المستند الا في ٥ فبرابر ١٩١٨ .

وينها كان رؤساء الحكومتين يتباحثان في هومبورح كنا نحن القائد آرز والفيلد مارشال هندنبورج وأنا نؤلف مجلساً عسكريا وكنا في هذا الوقت احتللنا موقع سيجفرييد وأصبحنا نرى هجوم أبريل الكيرمشرفا علينا. قارتاً بت ان الانجلنز سيهجمون قريباً. وكانت نتائج حرب الغواصات في شهر مارس حسنة ، وأخذ وريز الداخلية يطري سائحها الجليلة على رؤوس الاشهاد. وقدرت قيمة المساعدة الامريكية لدول الاتفاق حقيقة قدرها ، فصرنا نرى أنفسنا في مركر دقيق إلا انه يسمح بالطمأ بينة لانا لازلنا تأمل دمم هجهات الانفاق ولابد لنا من انتظار نتائج حرب الغواصات ونهاية الحارية في الروسيا .

وكان القائد آرريرى في الحهة النمسونة رأينا في الحمة الالمانية إلا أنه كان يذهب الى أن الجيش المحسوى لا يستطيع الثبات إلا الى الشتاء لهاة المواد الاولية ولشدة تعب الجنود . فلم يبق مجال للسك فى وحوب استتباع الحرب في الوقت الحاصر فاقصى ما يمكن من الشدة . أما في الشياء فلمس في استطاعتنا الحكم الان إداكان سيتيسر استمرار الفتال أملا .

وحدثت مداولة حوالى المهر بين المستشار والسكوت كرربين و الهائد آرز والعيلد مارشال وأنا . وسألى المستشار قبل انعقاد الحلسة إداكنت أرى الوقت قد حل لبدل مسعى سلمى . فلم يسعى إلاآن أحيبه فا فناه قبلين على وقت ستقوم فيه دول الاتفاق عجهود عظيمواني لا أرى من الوحهة العسكرية ان الفرصة التي أحتيرت حسمة الاحتيار ولم نظل البحث بعد دلا فاقترح علينا السكون كرربين أن نشارل لفرنسا عن الالزاس واللورين فاقترح علينا السكونة كرربين أن نشارل لفرنسا عن الالزاس واللورين

لتصل الى صلحسريع وان تضم النمساغاليسيا الى بولنيا وان تلحق بولونيا بالمانيا . وفي هذه الآونة انقطع بحثنا معرئيسي الحكومتين وكان قد استغرق عشر دقائق لان الامبراطور استدعاهما.والى هنا انتهى قسطى الرسمي من مقابلة الامبراطورين . وقابلت بعدالظهر الامبراطور شارك. وبعــد طعام الغــذاء أوضح لى الــكونت كزرنين آراءه فى محادثة خاصة . وقاعدة رآيه في طلب الصلح حالة النمسا الداخلية فلم يسعني سوى ابداء رأيي بالمثــل فما أنا الا ابن وطني فذكرت للكوثت وجوب سيره يشعوب الامىراطوريةالنمسويةبالعزم والحزم وانعاش حالتهم الادبية . فأجانى بأن هذا مستحيل فلم يسعنى حينتذ سوى الانتناء الى اقتراحاته. ان مشروعه البولوني حائر مضطرب جدا ولا يوحد فيه شيء واصح معقول أما منح فرنسا الالراس واللورين فسألة واضحةمر تبةازاءنا ولا يمكننا قبولها مادمنا لم معلب على أمرنا لانها مسالة تختص بشرفنا الوطني اد هتان الولايتان أرضالمانية نحاربلاحلهاالى آخرمافي الاستطاعة وكل الالماسين على أم انحاد ازاه هذه المسألة كيفهاكان اختلافهم في السياسة الداخلية والحارجية عا فيهم الاشتراكيون المستقلون وكل حكومة عافيها المسكر العام الاكر تتجاهل هذه الحقيقة تسقط في الحال بسبب هياج الرآى العام الوطـــى عليها . حقيقة ان مركرنا حرج الا انسا لانزال قادرين على بذل مجهودات عظيمة فلا ينقصنا الا أنكون ذوى رغبة صادقة ولن برى الاتماق في عملنا هذا الا ضعفا أو خداعاً وفي الحالة الاولى تنظاعف مطالمه . ومع ذلك فاى حينها سألت الكونت كررنين ادا كانت دول الاتفاق تعتصر على الالزاس واللورين اذا سمحنا بهما لم يجب حوا بأقاطعاً

وأخذ الكونت كزرنين يتكلم عن حالة المانيا الداخلية بعبارات خطيرة فلا بد أن يكون متصلا بمخابرات هامة جداً . ثم انتهى حديثنا

وكان من رأى الكونت كزرنين ادخال رومانيا في دائرة النفوذ الالماني. إلا أن مفاصد الخمسوى ووضع بولونيا الشرقية في دائرة النفوذ الالماني. إلا أن مفاصد النمسا الحقيقة بدأت فيها بعد تتوضح شيئاً فسيئاً فان ميول المسانحو بولونيا هي نفس ميولها نحو رومانيا. فالحل النمسوى البولوني يتضمن خطراً شديداً علينا حتى لقد خشينا الفيلد مارشال وانا أن يكون التحالف الالماني النمسوى آذن بالزوال وأن تكون ولايتنا الشرقية صارت عرضة للخطر: فالبولونيون مستمرون على المطالبة بأراض المانية وبولونيو يروسيا يعملون لهذا الفرض بالاتحاد مع أبناه عنصرهم، فالنمسا ستصبح ترجمان أفكارهم والمدافعة عنهم.

ان المسألة البولونية مادامت محصورة بين المانيا وبولونيا على انفرادفقى الاستطاعة حلها بسهولة أمااذا كانت النمسا الى جانب بولونيا فان الاشكال يزداد تعقداً ويأخذ شكلا خطراً وتصبح المانيا في مركز حرج من الوجهتين السياسية والحربية فان ولاية سيلبزيا تصبح مطوقة وتصبح صلاتنا ببروسبا الشرقية وليتوانيا وكورلاندا مهددة. وأني لمأخض عباب المسألة الاقتصادية ولم اتعرض لما سينجم عن هذه المعضلة من انقطاع صلاتنا بالاسواق الروسية ولقد علمتنا التجارب مقدار الصعوبات التي خلقتها لنا النمسا في نفل تجاراتنا وللد البلقانية

وأخذت النمسا تلحف فى طلب عقد الصاح وارتأى الامبراطور شارل فى احدى رسالاته الى امبراطورنا ضرورة عقد الصلح ولو بتضحيات عظيمة . وذكر له فى خلال السطور احتمال حدوث نورة عامة من جميع

الشعوب مبرراً بذلك عهد الصاح بأي ثمن كان . ذمهد الامبراطور الى المستشار أن يرد على هذه الرسالات وعلى أخريات شيلاتها. وأخذالمستشار رأينا الفيلد مارشال وأما من الوجهة العسكرية وكذلك أبدى أمبر البحر وأيه فيا بختص بالحرب البحرية

وكانت حالة الروسيا الى ذلك الحين موافقة لنا إذ أخذت رغبتها في عد الصابح معنا تزداد على التوالى وكان أول واحباتنا أن نرقب سير النورة الروسية ونسبه على تصكيك الروابط اوطنية الداخاية ويند ما نرى زعماء الثورة بحاواون حبس نبضنا للصلح نقلب هذا الامر الى مباشرة الصابح فعلا في الحال . وربما نصير مخابرات هذا الصلح مقدمات لصابح عام . على هذا الرأى قامت دعم الرد على حطاب الامبراطور نبارل المرسل في أوائل مانو .

واستمر الكونت كرربين ياحف في طلب عدد الصلح على قاعدة افطاع فرنسا أراضي انادية ولكنه لم يصرح، وتما اذا كانت دول الاتفاق عيل حميقة الى الصلح أو ادا كات هذاك طريق ما توصانا الى تحفيق هذه الامنية . وأو رجد الطريق لما تأخر عن اعلامنا بها . وأني أعود في هذا الصدد الى الصريح الدى فاه به الكونت كزرنين في ١٩ديسم برسنة هذا الصدد الى الصريح الدى فاه به الكونت كزرنين في ١٩ديسم برسنة

« لقد حدن في عدة مرات احتكان بين مثاينا وممثلي دول الاقتاق إلا أنه لم يؤد مطلعا الى تحديد مطالب معينة . وكما نسعر في أغلب الاحيان باستطاعتنا عقد صلح منفرد من غير الماليا ، إلا انهم لم يفضواالينا مطلقاً بالشروط التي لو قبلتها المانيا بمكن عقد الصلح معها . ولم يصرحوا لنا مطلقاً بان المانيا ستظل محتفظة باراضيها التي كانت لها قبل الحرب . .

والواقع هو ان الانفاق لايريد البتة التصريح بقبولهالتفاوض مع دولة المانية ليس لها أدني مطمع في الفتح والتوسع وان الاتفاق كرر رغبته في افناه المانيا وهذا هو الذي دفع بنا الى الاستمرار على مباشرة حرب دفاعية عن المانيا وذاد مصاعبنا في الهيام بمهمتنا في يرلين . »

ولو قيلت أمثال هذه الألفاظ في وقتها لقضت على سائر الأشاعات المتداولة في صدد صلح تراض وتصاف ولأدت الى الرغبة في سلامة الوطن إلا أن السكونت كزرن النزم جانب الصمت فرزحت على كاهله تبعة هائلة . ألعله اوضح هذا كله المستشار الذى أهمل أن يطلع عليه البلاد ? ان الشعب الالماني ذو حق في استكناه الحقيقة ،

ان المستشارين لم يعتقدا البنة فى الانتصار ولم يجدا سبيلا الى الصابح ومع ذاك لبتا يشغالان مركزتهما .

# -V-

أخذت أنهي الحوادث الداخاية التي تعددت في ربيع وصيف ١٩١٧ وكان هذا أحد مظاهر الاحتجاح التي لا تصدر إلا عند الشعور بالعجز عن تنفيذ الرعائب ولم يكن ترمي من تلك الحوادث إلا لا جل الاستمرار على الحرب أملا في انتوصل الى صلح عاجل شريف. وأقول أن ابتداء انحطاطنا وافق اشتعال زيران الثورة الروسية . ومن أهم الموامل على هذا الانحطاط النفسي عدم تحقق الأمال التي كانت معقودة بحرب الغواصات واستمرار الحرب البرية في سائر الميادين بدون الانتهاء الى تتيجة حاسمة في وقت قريب ، على أن مركزنا في صيف ١٩٩٧ على أثر سقوط الروسياكان أحسن بكثير من مركز دول الاتفاق إذ في استطاعتنا سقوط الروسياكان أحسن بكثير من مركز دول الاتفاق إذ في استطاعتنا

أن نتشبت بأذيال الرجاء . إلا أن ضعف الحكومة كان من أكبر العوامل على أزدياد انحطاط حالتنا الادبية . وكذلك الرابخستاج لم يمكن ذا عزم ماض ، ولا ننكر انه كان ينظر بأخلاص عظيم غالباً في مستقبلنا إلا أنه في الغالب كان يهتم بألا ستثثار بالسلطة مدفوعاً بعامل الانانية .

وفي ٧ ابريل صدر أمر امبراطورى بختص بمسألة الانتخاب النيابي فى بروسيا وما علمت بهذا الامر الابعد نشره وما عهدت الامبراطور يحادثني في المسائل الداخلية التي كنت أراني غريباً عنها . وكانت علاقة الاصلاح بالنورة الروسية واضحة جدا . وهذه هي نقطة الخطر الجسيم .فلو أربد النمشى مع سنن الرقي الدستورى في مسألة الانتخاب لكان من الاصوب توسيع حفوق الانتخاب قبل نشوب الحرب وعدم التأخر به الى أكثر من أغسطس ١٩١٤ والحكومة لا نزال قوية فكانت تحفظ بهذا العمل العرش من الحجادلات الحزبية بدلا من تعريضه لهذه المجادلات. وادي هذا العمل الى ابتهاج الاعداء الذين شعروا ببواعثه الحقيقية ومسروا به جداً . أن حكومة الشعب المحارب بجب عليها أن نراعي في مشروعاتها أنجاه ميول الخصوم لتتقيها . ومما لا شك فيه أن النعب المحارب إذاقويت لديه الميول السياسية ضعفت فيه قوة الكفاح . فالعدو الواقف لنابالمرصاد لا يسعه أمام مظاهر الضعف التي بدت منا إلا أن يقول ( لا يوجد دخان بغير نار) ثم ينتظر أن يؤول ضعفنا هــذا الى انشقاق فسقوط. وهذا ما بحدث وما أخذ يتوقعه العدو ويعمل لتحقيقه حتى نم سقوطنا بقيام النورة الالمانية.

ولفد كانت اولى ، أنح الامر الامبراطورى المتقدم ذكره حدوث الاضراب الكبر الذي وقع في النصف الاخير من ابريل. ولم يهم توسيع

حقوق الانتخابات عامة الشعب في بروسيا خيلا بعض الصحف والدوائر الحاصة التي كانت مهتمة مه جد الاهتهام. وكل ما أنتجته هذه المسألة هو احدات السغب والتمرد بين العالى، أما في الجيش فلم ،كن له صدي بتاتاً، وأما البحرية فلقربها من داخلية البلاد ولالترامها جانب السكون أكثر من العمل فقد كان لهذه المسألة تأثير فيها. وكنت أري الكاح الانتخابي يصعف كثيراً من قوة الكهاح في ساحة القذال. وكنت هذه المسألة مجحفة بحقوق الجيش الذي حرم من الهتم عيزة الانتحاب. وقد باحثت الوزراء بحقوق الجيش الذي حرم من الهتم عيزة الانتحاب. وقد باحثت الوزراء كثيراً وأطهرت لهم ضرر الانتخابات القائمة على الدعامة الحزيية وحبذت كثيراً وأطهرت لهم ضرر الانتخابات القائمة على الدعامة الحزيية وحبذت العريقة تنعش البلاد وأما السريمة الاولى قد على احدى الطبعات تدحكم العلميقة تنعش البلاد وأما السريمة الاولى قد على احدى الطبعة.

وحد - قبل شبوب الثيرة الروسية عامل آحره رد الى نعه نا ، وذلك أن صار التصريح في الرابخ ستاج ال الدهب الا الذي يستذكر و سقالعده في سحق الد مب الا مانى ولذا يجب المبادرة الى الدهي العد صاحبر اضرو عداف الدعوة تاشر في الدلاد الحاردة . علم أواه ق على هذا الرأي و شاية في رآسة الهماده العلما إلا أن الامر اطورو أس على مباشرة السمى فلم يسم المسكر العاد الاكر سوى اصدار جوارات الدعو لاعضاء الرا يخستان العازمين على لدخوص الى سنو كهلم . وكذاك أرسل الكورت كررين اماساً من زعماء الاشتراكيين المحسورين وأخذ الفريقان ينتمر ان الدعوة بين الاحراب الاسراكية في البلاد المعادية ولم يكن لهذا العمل نتيجة سوى تأكد الدول المتقة من اننابداً ما نضعف . فالذين قاموا مهذا العمل لم يدرسوا الحالة النفسية لدي الدول المعادية فالذين قاموا مهذا العمل لم يدرسوا الحالة النفسية لدي الدول المعادية العمل المعادية الدي الدول المعادية العمل المعادية الدول المعادية الدول المعادية الدول المعادية الدول المعادية الدول المعادية العمل المعادية العمل المعادية العمل المعادية الدول المعادية العمل المعادية العمل المعادية الدول المعادية العمل المعادية العماد المعادية العماد المعادية العماد المعادية العماد المعاد المعاد المعاد المع

والدول المتحاربة مل حروا وراء الاوهام ذاهبين الى وحوب «تمصافى الانسانية».

وعمدت دول الانماق التي كانت دارسة أحوال النموب النفسية حق الدراسة الى منع وتود أحرابها الاستراكية من السفر الى الحارج. وقد النفست مقاصد فر نسا الحصقية من تصريح رئيس وزارتها ريبو في صيف الامناء بان لا سبيل الى عقد الصاح قبسل سحق الما يا تماء آ . آلا أن مستشار ما لبث صعيف الارادة أمام هذا التصريح ولم يستنهض همة الرابخستاج والامة الالمائية باسرها لمعاومه تلك المقاصد الهائلة . فسكونا الفيلا مارشال وانا الى الامراطور اهمال المستشار طرق تحميس السعب واعداد البلاد وانا الى الامراطور اهمال المستشار طرق تحميس السعب واعداد البلاد المساعدة الجيش على اداء مهمته المفروضة عليه لانقاذ الوطن من خطر الحجو والدل .

وفى يوبه ١٩١٧ كتب العياد مارشال هندببورح الى المستسار خطابا يحذره فيه من الاعتفاد بامكان انهاء الحرب قبل فصل الحريف. والم فى سطور الحطاب بالتأثر الدي أحدثته حرب العواصات واعترف به الاعداء انفسهم . ثم ذكر له أن الاعداء إذا ظلوا بقاومون الما دائ إلا لا عتمادهم أن المانيا وحليفاتها سيسقطن قبل سقوطهم عوانهم ربما يأملون أحراز نصرفي ساحات العتال يسع حداً للحرب إلا أن أملهم في انتهاء الحرب من الوحهذين الاقتصادية والسياسية الداخلية في بلاد الدول المتحالفة اعطم فالمامل الوحيد لافهام خصومنا عدم العائدة من اطانة الحرب هو امها ص الحالة الادبية في داخل البلاد ليستطيع الجيش أن يواصل أعماله الحربية المتوجة بالظهر .

فكان جواب المستمار الواصل في ٢٥ بونيه على نقيض هذه الأراه

إذ أكلهر فيه عجزه عن حل المسائل الاقتصادية والسياسية الداخلية وعن الهاض الحالة الادبية وأشار الى امكان ابرام صلح تراض وتصاف بواسطة انجلتما لو تقدمت خطوة واحدة في هذاالسبيل غير انه كان يشك فى اقتداره على اجتذاب لويد جورج الى هذا المقصد.

فلم يسع الفيلد مارشال سوى أن يوجه برسالة الى الامبراطور فى ٢٧ يونيه يشكو اليه فيه عجز المستشار عن حل المسائل الداخلية وفى مقدمتها المسألة الاقتصادية التي يتوقف عليها الفوز النهائي.

وفى ٦ بوايه التي ارزبرجر خطبة فى الرابخستاج ادهندتنا جد الدهش بما تضمنته من أن حرب الغواصات لم بكل لها أدب نصيب من النجاح وانكاره احتمال فوزنا النهائي في اليحرب العربة .

فهذا التصريح وأمثاله تظهر الى اي حد وصلما والى أين نحن ذاهبون فادا لم تتخذ الاحتياطات اللارمة لمذم هـذه الافسكار من الانتشار بين الجمهور وإدا لم تضر. بران الجماسة في نفوس السعب فا نا ،لا شك نسد باقدام سريعة انى الابهراء.

ووافت اوزر الحربية على أرائها وأرنأي ضرورة تمديم تمرير الى الامبراطور من الهيد مارشال وذهبنا الفيلد مارشال وأما يوم ٦ يولبه مساء الى برلين . وكان رأى الامبراطور أن حوادن برلين داخلية محضة لاشأن لرجال العسكرية فيها على ان لهم ممثلا فى الداخل هو وزير الحربية . فلم يمثلا فى الدين يوم ٧ أدني فأندة . فسافر ما مساء الى كروزناخ .

ولكن الحالة ازدادت تفاقماً في برلين فان المستشار على الرغم من علمه برغبة العدو الاكيدة في محونا صادق يوم له على المرارالذي أصدرتها حزاب الغالبية بشأن الصلح. وأدى هذا الامر الى ازدياد رغبة الاعدا في

مواصلة الكفاح. ورأى المستشار أن يقدم استقالتـــه وم ١٠ إلا انها رفضت بوم ١١ صباحاً.

وكنا نعتقد في كروزناخ بان البرنس بيلوف سيخاف الدون يتمان في الاستشارة إلا أن النمساكانت نصيرة لبفا الهون بتمان في منصبه ومجانية لتولى البرنس يعلوف زمام الاستشارة وذهب وريث المانيا الى برلين فلم بابث ان وافق على هذه الحلطة .

ولهد اعتقدت أو حقا عدة أعوام في ادارة الحرب أن المعسكر العام الأكبر لا يمكن أن يقوم بما ينتظر منه إلا اذا اشترك في العمل مع وزارة قوية الارادة تمده بكل مطالبه وتبعث الحاسة في نفوس الشعب وتحارب الآراء السيئة الى تتسرب بين الجماهير الالمانية ، والمستسار التحالى لايرأس مثل هذه الوزارة المنشودة فهو رجل خائر العزم لاهم له إلا أن يعلن الرغبة في ابرام صلح براض وتصاف لاصلح غبن وتحكم ، ولحسك هذا الصلح مستحيل ما دام الحيش لا يلجى الاعدام الى قبوله ، وهبهات أن يصل الجيش الى هذه النهاية إلا إدا ساعدته الأمة بكل مواردها الحيوية عليها وهذه المساعدة الما تتسريوحود رجل حازم قدير صارم على رأس الحكومة وهذه المساعدة الما عناصر البلاد في مصاحة الجيش لقد كانت البلاد في عام يستخدم سائر عناصر البلاد في مصاحة الجيدين لقد كانت البلاد في عام شروط الصلح .

ومن الغريب أن المستمار لم يمكر في الحصار النائل الذى ضربته أنجابرا على الامة الالمائية مخااعة بهكل حقوق الانسان والقوانين الدولية وعاطفة الرحمة والانسانية ، ولا فسكر بانثل في اخوته الذين في الاسر بذوقون كؤوس الدل والهوان وليس من العدل ولا من الانسانية أن. من تنتقم لهم من الوف الاسرى الذين بين أيدينا

و كذلك لم يدافع المستشار عن سيده الامراطور الذي يؤيده والذي وضع ثمته فيه ولم يمناً ان ينزعه من مركر الاستسارة عندما أعلن ويلسن تصريحه حالة دخول الولايات المتحدة الحرب بشأن الشعب الالمسائي وامبراطوره وامرائه ، فلقد أحتج الرابخستاح إذ ذاك ولكن المستشار النزم السكوت التام

وبالاختصار أني لم أجد هـذا المستسار الرجل الذي يمكنه أن يعمل بانحاد مع المعسكر العام الأكر والذي يستطيع أن بهي النجيش أسباب الانتصار النهائي الذي يؤدي الى ابرام الصلح العادل فالمهمة الني أخذتها على عاتق لا يمكن تحميفها في مثل هـذه الحالة وإدن لا يسعى إلا تدم استفالتي

ولعد إيدني الفيد مارشال هند نبورج وقدم استقالته إثال وارسلنا المتعالنينا في مداء ١٦ الى راين، وكنا اخطر القل الظهر وزر الحربية بما عزمناعليه، فاحاب الوزير بامه بالفظر لمركر الح ش الحالى يحس بالفياد مارشال ان يقدم تقريراً آخر الى الامراطور ومن حهة احرى فازالا براطرور ابدى رغبته في محادثتنا

وكان وريث المانيا قد حادث زعماء الاحراب في الرابخ سات ما يجد منهم من يؤيد المستساو وبناء على التفرير المقدم من ول العهد في دذا اصدد قرر الامتراطور أن يقبل من الفون بإنمار تقديم استفائته مرة أخري

وعنسد ما وصلنا الى براين فى صباح ١٣ كان الا.براطور قد بت فى الامر فرجوت أن يتاح للاستسارة الرجل الحازم الذي يستطبع أربحس حالة الامة الادبية وينهض بالبلاد من العثار الذي أصبيت به

وكمنا قدعزمنا الفيلدمار شال وانا في زيارة ابر لين بوم ٧ على أن نطلع

أعضاء الرا يخستاج بصراحة على حقيقة الحالة الحربية إلا أننا لم نفعلذلك إلا يوم ١٣ وتناقشنا مع النواب في مواقفنا في سائر الساحات وحرب الغواصات والحالة الاقتصادية فسكانوا يرددون دائماً ذكر الصلح فأفهمهم أن الحالة لا تدعو الى اليأس وختمت قولى بهذه الجملة ( اننا سنظفر إذا ظل الشعب محتفظاً بالاتحاد خلف الجيش، ويجب على ممثلي البلاد أن يعضدونا).

ثم طلب الوزير هيلفر بخ من النواب أن يتمهلوا في نشر قرارهم المختص بالصلح الى أن يتفاوضوا مع المستشار الجديد غداً أو بعد غد فوافقوا إلا اننى رأيت هذا القرار منشوراً في الصباح في جريدة الفور قاير تس وحاولت كثيراً أن أحول دون نشره فلم أوفق لان غالبية المجلس كانت موافقة على ابرام الصلح .

وتعين الدكتور ميخايليس مستشاراً وكنا قد طلبنا من الاهبراطور أن يسمح لنا بزيارة الرجل الذي ستسند الاستشارة اليه قبيل تعيينه إلاأن هذا المطلب كان عسير التحقيق لأن اختيار هسدنا الرجل صادف عناء فالظاهر أن الجيش أنبت رؤوساً كبيرة وأما الادارة فأصيبت بالعقم وهذا أمر يستوجب الأسف. والح علينا المستشار الجديد بحضور المناقشات التي ستحدث في وزارة الداخلية في صدد قرار الصلح مع أعضاء الرابخستاج فبعد الامتناع في بادئ الامر لاننا كنا أعمنا مهمتنا منذ مساء الأمس ولاحاجة لنابالتعرض لجو الفوضي السياسية رأ بنا أن نجامل المستشار بتسهيل تحمل هذا الميراث الثقيل عليه قبقينا. وأخذنا نظهر للدكتور ميخائليس مقدار الفائدة العظيمة المترتبة على تساند المسكر العام الأكبر ميخائليس مقدار الفائدة العظيمة المترتبة على تساند المسكر العام الأكبر والحكومة . وكتب اليه الفيلد مارشال عدة رسائل في هذا الصدد .

ودارت المناقشات حول ابرام الصلح فأظهرنا مضارالمرار الذي يصدره الرايخستاج في هذا الصدد فكان الجواب أن الاغلبية البرلمانية تعتمد في اصدار هذا القرار على الرآى العام حتى إذا لم يتيسر هــذا الامل حمل الجمهور على موالاة الكفاح ضد أعداء لا يقبلون الاتفاق معه . وأنهذه الصورة محزنة تمثل حالة الجمهور في اسوا مظهر . على أن الأمل في سقوط الاعداءكان قريباً الى الذهن إذ ذاك لأن الاشتراكيين الروسيين أرادوا أن يلجنوا حكومات الانفاق على العدول عن مقاصدهن. فلم يسع الفيلد مارشال إلا أن يحتج بصفته أقدم ممثل للجيش في هيأة القيادة العليا على قرار الصلح. واقتصرت على أن أظهر لأعضاء العالبية الموجودين بجانبي إن هذا القرار أهمل فيه رأي الجيش فأبدى هؤلاء اننواب اعتراف الآمة بالجليل للجيش . وعند عزمنا على الرحيل رجوت من النائب َارزبرحر أن يعارض في اصدار هذا القرار . إلاأن هذا القرار انتشر من مندالرا يخستاج في سائر العالم . فلم يكن له أقل تأثير في نفوس أعدائنا سوى الاستدلال به على ضعفنا . وأخذ الباغاريون والعثمانيون نساورهم المأسمن اقتدارناعلى الظفر . ولم يحدث العرض المقصود في الداخل من امتماح العدو عن تعمل مقصدنا الحس ، وبدلا من استبسال الامة واعترامها على مـ اومة ا- صم الذي لا يريد التصافي معها أحذت نرداد حنوحاً يل تشبثا مدكرة الصايح القائم على قاعدة التراصي والنصائي . هذه هي النتيجة التي أحدثها قر ارااص ح ولقدأردنا الفيد مارشال وأناأر لابحدت انفساما في الداخل بين الحكومة وغالبية الرابخستاج فسمحناللمستساربأن يذكرفي المجاس اننا معضده في آرائه وانتظرنا منه في مقابل ذلك أن بزيل على توالى الزمن تاثير هذا 

اعداؤه ايرام صلح شريف عادل.

ولاحظت ولنا في برلين أن حالة البلاد الأدبية ساءت. ولم يكن في استطاعتي أن أقف مكتوف اليدين أمام هذا الانحطاط الخلتي المؤدى الى انحطاط الحيش بالطبع. فرجوت من المستشار الحديث كما رجوت من سلفه في العام الماضى أن يتولى بنفسه ادارة مصلحة تتصرف في شؤون الصحافة وترويج النشر في البلاد. فوعدني بالمناقشة في هذا الصدد في أواخر أغسطس.

### - A -

ان حاله البلاد العقلية كانت تدعوالى الحذر والعمل الموصول. وكانت مجاري الاحوال اذ ذاك تسمح كلها لنا با كتساب الحرب. الا ان الحرب كانت لاتزال دارة ومن الواحب ان نحتفظ بما اكسبناه الى دلك الحين. فصار من الضروري التنمه الى الحالة العقليه السارية في داخل البلاد لان الاضطراب لم يمد مقصوراً على الأهالى بل لقد تحطاهم الى الحبش. وقد كتبرئيس المسكر العام الاكبر وم ٢٥ يوليه في هذا الصدد: « من المؤكدان الحزب الاستراكي الديموقر اطي المستقل يسعى لاحداث اصطراب في الجيش مضرالى الدرجة العصوى بطاعة الجبش» وقد أكد ليد يبور رئيس الاستراكيين المستقاين هذا البيان اذ قال في احداجهاعات الجنود والعمال بخصوص الحوادث التي وقعت ما بين ٥ و ٩ نوفم ١٩٩٨: « ان والعمال بخصوص الحوادث التي وقعت ما بين ٥ و ٩ نوفم ١٩٩٨: « ان عذه الأيام الاربعة التي انتهت بيوم ٩ نوفم اناحت لشايدمان ورقاقه ان عمرات ما غرسه و تعهده المستعلون في عامين تقريبا » . وكذا

صرح بالبيان الآتي الزعم ريشار موالر: « لقد اعدت وسائل الثورة في يونيه ١٩١٦ على الرغم من ان مقاصدها لم تكن اذ ذاله واضحة عاما » وهكذا اخذ الحزب الاشتراكي الدعوقراطي المستقل يستعد لثورة وغالبية الرابخستاج وقسم من النعب ومن الصحافة تعضده على غيرعلم منها .

وعن لى في بوليه ١٩١٧ انه لايحسن بالقيادة العايا ان تانزم جانب الجود الى آخراغسطس وان لابد لها من من انخاذ وسائل خاصة لأنهاض حالتنا الادبية الا أني كنت معتقداً انكل عمل لا تتداخل فيه الحكومة لا يصادف نجاحا ولكن الحكومة بطيئة واعمالها مختبطة مرتبكه وعلى الرعم من وجود المستشار الجديد فأنها لاتزال باقية على ماكانت عليه

ففكرت في انجاد محاضرات لنرويج الافكار الوطنية بين الجيش إلا أن هذا العمل لم يكن سوى مشروع ضعيف نقارع به ترويج الدعوة الفطيعة القائم بها الانفاق في الحيش الاناني. ثم لاح لى أن نتوسع في انهاض الشعور الوطني في مجموع السعب ولكني لم أجد مساعداً على تنفيذ هذه الفكرة على الرغم من موافقة المستشار الدكتور ميخائيلس والوزير كوهلمان

ولسكي يكون لهذا العمل تأثير ناجع في نفوس الجنود رأيت أن تكون المحاضرات قائمة على أساس الحالة الافتصادية . فأردت أن يفهم الحندى أن الحاضرات قائمة على أساس الحالة الافتصادية في المانيا تساعد على رخاه عيشة العامل وإن الحرب القائمة الآن أنما براد بها حرمان المانيا من أهم موارها الاقتصادية وافقارها والقضاء عابها فمن الواجب اذن الاستمرار على متابعة الحرب حتى يعدل الأعداء عدولا نهائياً عن فكرة اعدام المانيا وحتى يتيسر نمو الحالة الاقتصادية في المانيا بلاعائق.

ثم أفهمت الجيش أن انتصارنا النهائي محقق وهو متوقف على اتفاق الادارة والسلطة من جهة وعلى طاعة المرؤوسين من جهة أخرى . وأخيراً ذكرت العجنود أن الانانية يجب أن تمحى من النفوس امام المعصد الوحيد الاسمي، وإن الاضراب عن العمل يعرض سير الحرب المخطر ويؤدي الى اراقة دماء العساكر بكثرة ، وإن المبدأ السلمي وكذلك تثبيط الهمم يطيلان أمد الكفاح ، وإن الاتحاد الداخلي مدار القوة ، وإن كل العوامل الأخرى مضعفة .

وأخيراً جعلت المقصد من الحرب تأمين مستقبانا ، وانتهيت بدعوة الشعبوالحبيش الى أن يسير امتكاتفين ثابتي الجأش خلف زعماء الامبراطورية الى ابرام الصابح .

وعرض مشروع التثقيف الوطنى على الرابخستاج في اكتوبر إلا أن الرايخستاج لا يلد له إلا الانتقاد .

ولقد كان روجد في البلاد فريق من الالمانيين الملمين بحقيقة مقصد العدو فارادوا أن ينهصوا حاله البلاد الادبية والسأوا لهذا العرض «حزب الوراس» (فارلا مدس بارتاى) واني واز لم تكر لى أدنى صلة بهذا الحزب فقد استقبلت عمله با بنهاج عظم لما سيكون له من الهائدة في سير الحرب الا أن هذا الحزب لم يلبث ان استجره نيار السياسة الداخلية فقضت الحكومة وخصومه على حميته . فكانت مشعبة الله هكذا : لعد تخلى الله عن مساعدة الشعب الأماني لأن هذا الشعب محلى عن مساعدة نفسه .

وشغلنى مشروع التثقيف الوطنى الى درجة عظيمة فرأيت خـير واسطة لتعليم الجيش أن أعهد بنشره الى ضباط الجبهة وضباط الصف بل الىمن هم دومهم من ذوى الكفاءة و الأخلاص وأحياناً الىرجال مدنيين وكان لا بد من مضى زمن كاف لنجاح هذا المشروع لانه صادف عقبات كأدا. وقوبل في بادئ الامر بشى من الارتباب.

ولم بكن تهم برفع الحالة الادبية لدى الجنود فقط بل لعد كان من الواجب الاهمام بمساعدتهم مساعدات تعوض عابهم مأتجشموه من المتاعب والاهوال في سبيل الذود عن الوطن فعكرما في انه لاينبغي الاقتصار على المناية باسرات الحنود الصرعي في حومة الوغي بل ينبغي التدير من الآن في منح الحنود الاحياء وساكن لايوائهم بعد عودتهم من الميادين المختلفة واقطاعهم اراضي زراعية نأىمان منخفضة جدآ تدفع على مدة طويلة مع منحهم حق علكها ولكسكل هذه الاعمال الخيرية كان لا بد من السير فها بتو دة من غير الاعتداء على نطام الملكية القديم والعاءحقوقه . ولعد أثرت في آرا. المصلح العمارى المسيو داماسك أعظم تأثير لانه أثبت ضرورة خفض أحور المساكن وعلى الاخص لحمهور العال واتفاء المصاربة بالأجور، وكذلك أثرت في خلاصته التاريخية . وظهرت لىالمعلومات التي قررهاعن أزمة المساكن بعد حرب ١٨٧٠ - ٧١ في منتهى الخطارة ولم يسع المعسكر العام الاكبر اراء هــذه المسآلة الآار يحابر المستشار لسنصدرعدةأوامر امىراطورية ترتبط بهذه المسألة . وعهد المعسكر العام الاكد الى الدكتور القائد فور شاير ينسح ومساعديه وعلى الأحصالد كتورهوخ هانر الهاعمين بادارة الشؤور الصحية في ميادين القتال الاهتمام بكل ماله عـ لاقة بمسألة انماه الاهالى. فأودع هؤلاه الاطباء آراءهم في مذكرة ارسات الى المستسار وبهذه الطريقة أخذت أهتم كل ما رؤدى لى اعجاد اسلم توى ارح بعد الحرب. وأردت أن أوحد في البلاد الممدة على سواحل البلطيق أراضي واسعة يستعمرها الجنود وكمذلك عدد كبير من الألمانيين تنتظر

عودتهممن الروسيا. وكانت هنالك بقاع واسعة خصبة إلا انهاغير مزروعة بمكن افطاعها الألمانيين بدون منها همة السكان الاصليين والتضييق عليهم وكذلك مفاطعة إلا لزاس واللورين بجبأن تكون مجالا للاستعار الذي سيؤدى بهذه الأرض الالمانية العتيقة الى استعادة طبيعتها الالمانية الاولى وأنبرى القائد ها هو ندورف لدراسة هذه المشروعات الوطنية الواسعة بتعمق شديد وتألفت لهذا الغرض شركات استعارية المانية لاقت تعضيداً كبراً من أعظم الدوائر الالمانية دات الشأن واهتم بها الجمهور الالماني اهتماما شديداً

وكانت عنايتنا بالطلبة الذين كانوا يؤدون إذ ذاك الحدمة الوطنية و بتلاميذ الفصول الراقية عظيما بالمثل لأننا رأينا مستقبلهم محفوفاً بالمظلام فأردنا أن نحفظ لهم مستقبلا حسناً لأجل مصلحة الوطن نفسه . وبذل الدكتوز شميد وزير المعارف البروسية مجهوداً عظيما في هذا الامر .

### - 11 -

لم تكن خطط الحرب وشؤونها الخاصة هي المسائل الوحيدة التي تشغلى في كروزناخ بل كانت هنا لك أمور أخرى تعرض لى وإن لم تكن في منزلة الشؤون الاولى. وكانت الحياة تنقضى هنا كاكانت تنقضى في المعسكر العام الشرقى . فكان كثيرون من الزوار يجيئون ويذهبون ، وعلى الرغم من العمل الهائل الذي يثقل كاهلي كنت اجد من الوقت ومن القول ما استقبل بهما هؤلاء الزوار . وكنت موصول الاحاديث مع وزيري حرب بررسيا وبافاريا في صدد أنهاض الحالة الأدبية لدي الجنودوفي داخل البدين وفي صدد الاشخاص اللازمين للجيش . وكنا نخوض بالمشل في مسألة وفي صدد الاشخاص اللازمين للجيش . وكنا نخوض بالمشل في مسألة

أبطال التسلح مقدماً فقد كانت منتشرة إذ ذاك انتشار صلح التراضى والمساواه . وكنت أرى هذه الفكرة مستحيلة قبل تغير شؤون العالم جماء كاكانت تراها كذا حصكومات انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الديموقراطية . وكنت أهم أيضاً في أوقات كثيرة بمسألة الماكرونا يماثلها من الامور المرتبطة راحة البلاد ورخائها .

وكنت مهتما من الوجهة العسكرية بمسألة الدوبروجه التي كانت مشكلة المراحل فيها تعرضنا لمجافاة بلغاريا لنا إذكانت بلغاريا تريد أن تضم هذه المفاطعة اليهاكلها بدون مبالاة بمراحل الجنود الألمانية . وقد حضر الملك فرديناندو معه رادسلافوف للفصل في هذه المعضلة . ولم تنجيح الحكومة الألمانية في حمل بلغاريا على اقصاء سفير الولايات المتحدة من صوفيا حسب رغبة المعسكر العام الاكبر الالماني وقد ادت هذه المسالة فبها بعد الى اهتمام الحكومة الامبراطور بة بها .

ومن أهم المسائل السياسية التي كانت تشغلنا مسألة الاراضي الروسية المحتلة وفي مقدمتها بولونيا التي كان من المنتظر أن محدث اعلان صيرورتها مملكة اهتياج العنصر الليتواني . ولا شك في أن ضم ولاياتنا البولونية المندمجة في بروسيا الشرقية وبروسيا الغربية الى بولونيا المحررة من شأه أن محدث ارتباكا شديداً في أعمالنا العسكرية ولا سباعلى أثر ازدياد المطامع البولونية . وأرادت بولونيا أن تصبح مملكة واسعة النطاق على المطامع البولونية . وأرادت بولونيا أن تصبح مملكة واسعة النطاق على حساب الولايات المجاورة لها فأد على مطامع من البولونيين واجنح الينا جهة أخرى كنا نرى الليتوانيين أخف مطامع من البولونيين واجنح الينا وآمن عاقبة من مناظريهم فرأينا حينئذ لأجل مصلحة الحرب ومنعاً للمنازعات التي لا تنهى بين المناصر المختلفة أن نقيم الاث حكومات مستقل المنازعات التي لا تنهى بين المناصر المختلفة أن نقيم الاث حكومات مستقل

مضها عن بعض أولاها بولونيا والثانية ليتوانيا والثالثة كورلاندا . وقد دارت مفاوضات عديدة طويلة في هذا الصدد بين المعسكر العام الاكبر الالماني ومستشار الامبراطورية ورآسة الجبهة الشرقية واسفرت عن بقاء الشؤون العسكرية في بولونياكها نحت تصرف المعسكر العام الاكبر طول مدة الحرب وهذا الحل سهل كثيراً مهمتنا في الميدان الشرقى ،

وعدا هـذه المسألة كانت نوجد مسألة ثالثة تشغل بالنا وهي مشكلة الالزاس واللورين. فهذه البقعة الالمانية أصلا لم يكن من المناسب جعلها في حكم المستعمرات بمنجها حكم ادارياً خاضعاً يجعل سكاتها الذبن من العنصر الفرنسوى دا عا نازعين الى فرنسا فلازالة هذه الحالة كان لابد منجعلها جزء غير قابل الانفصال من المملكة البروسية . وهذه الطريةة لا تُم الأ بصبغ أهلها بالصبغة الجرمانية المحتة التي لا أميل في الحفيقة الحالالتجاء اليها الا لاسباب قهرية . وللوصول الى هذا الغرض كان لا بد من انتقاء الموظفين الأكعاه الذين يستطيعون بذكائهم وتصرفهـم الحسن ان يزيلوا أسباب الاختلاف والنفور ويجعلوا هذه الولاية بقمة الماسة بحتة . ولكن لا ينبغي انتقاء هؤلاء الموطفين من بروسيا لأنهم والكانوالن يتأخرواعن نحميق أمالما عاماً وبسرعة مدهشة الاانهم منهورون بالسدة بل من المستصوب انتعاؤهم من أهالى المماطعة الرينية المشهورين بالدعة والليان . وكانت أمامنا عفية تحول دون الوصول الى مطلوبنا وهى امتــلاك الاهالى الذين من العنصر الفرنسوي أملاكا جسيمة، ومن المعلوم ان الفرنسوبين أثناء الحرب السبعينية طردوا الالمانيين الموجودين في بلادهم الا أسهم لم يصادروا ملاكهم فلم يسعنا فبل الحرب ولا في بدء نشوبهاالتعرض لاملاك العنصر الفرنسوى ، الا أن أنجلترا لم تلبث أن ابتدعت مبدأ جديداً أذ

صادرت أملاك الالمانيين المتوطنين في بلادها لتتخلص بهذه الطريقة من مزاحمتهم الفظيمة التي كانت تضايقها جداً فتبعتها سمائر دول الاتفاق . فكان لا بد لنا حينئذ من اتباع الطريقة المثلى في المسألة الالزاسية وقد طلب منا الفيلد مارشال الدوق البيرت الوور تدبير جيحا كم الزاس واللورين العسكرى تعلمات واضحة يسير بمه تصاها في شؤون هذه الولاية ، فطلبنا من المستنار عقدمؤ تمرخاص لهذه المسألة فحدن الانه لم يفض الى تتيجة جلية .

# معركة الفلاندار وسقوط الروسيا في صيف وخريف ١٩١٧

بعد الوقعة التى حدثت يوم ٧ يونيه عند و دخل و تشائيت بدأت معركة الفلاندر يوم ٣١ يوليه بعد عهيد بالمدفعية استغرق عدة أيام: وبهذه المعركة يحدث ثاني عمل حربي عظم قام به المتفقون في ١٩١٧ ، وما هو الاكفاح بهائي لادراك النصر والاستيلاه على قاعدة غواصاتنا في الفلاندر. وانتشرت الوقائع على سائر الجبهة العربية تقريباً . وعلى الجبيتين الايطالية والمعدونية ثم عشت فيما يعد الى الحمهة الفلسطينية .

ان المعارك الناشبة في هدده الآونة في الساحة الشرقية مدحت الى حد ان جاءت خسائرنا فيها بدرجة لم تصل الى مناها في سائر أدوارالفتال "قى حدثت حتى الآن وزاد الحرج ان عجز المعسكر العمام الاكبر عن اسعاف هدده الساحة بمدد من الميدان الشرقي لاننا نريد ابن نظل أقوياه هناك ليتسنى لما ادراك الفوز الفاصل على الروسيا ورومايا ونستطيع بعد ذلك ان نتفرغ بكل قوانا لمهاجمة فرنسا أثناء ١٩١٨ مهاجمة حاسمة

والاعتهاد على حرب الفواصات اذا كانت هدده الحرب لم توصلنا الى الفاية المنشودة في ذلك الحين . وكانت الحالة العسكرية تنطلب مني ان أمحمل على عاتفى تبعة ثقيلة أنوه نحتها متململا . وانما أتحملها لعلمي بأن هده الحالة ستصبح في ١٩١٨ في منتهى الخطورة . ومن البدهى ان المعسكر العما الاكبر لم يعد في وسعه ان بحرك جنديا واحداً من أحد ، واقع الساحة الغربية الى موقع آخر . وكنت أري ساعة الخطر تزداد افتراباً كلما رأيت حربنا البحرية تتأخر عن نحقيق ما هو منتظر منها . والحلاصة انني لم أكن من أولئك الاناس الذين ينكصون على أعقابهم أمام الخطر الداهم، فأما وجدت في مركزى هذا لتلافي الحطر ولاستخدام كل شيء في سبيل وقاية وطننا المقدس من أعدح ، صيبة ، تجهة اليه

وكان من الواجب عاينا ان نظل منقضين في الشرق على الروسيا بضربات ساحقات تؤدي الى تداعى أركان ذلك البناء المشمخر .

وأردت القيام بحركات مهمة في الروسيا الا اني علمت بأن كل عمل هناك لا ينتح الغرض المعتود الا اذا تمتأعمال مدالسكك الحديدية اللازمة لنقل الجنود والذخائر فأصدرت أوادرى بوقف كل هجوم حتى تنم هذه الاعمال. وفي أواخر سيتمبر كانت قد انتظمت السكك الحديدية في جنوب الدنيستر فلاح لى حينئذ ان وقت العمل النهائي في الروسيا قدحان فأمرت بنهل الجنود اللازمة الى أماكن الهجوم الجديد .

وكانتك الايام التي انقضت ما بين ٣٦ يوليه وأو خر سبتمبر عصيبة جدا. وفي ٣١ يوليه هجم الانجليز على بقعة امتدادها ٢٥ كيلو متراً بمدفعية وذخائر فلما عهدها مثيل حتي في الميدان الغربي نفسه وتمكنوا من دخول هذه البقعة في عدة أماكل إلما فكس وكانوا قد أعدوا فرقاً من الحيالة

الهطاردة . إلا أن أركان حرب الجيش الرابع بمكن بواسطة فرق التداخل من وقف تقدم الأنجليز وحصره في أماكنه . وكانت النتيجة استيلاء العدو على أماكن يختلف طولها في الدخول ما بين كيلومترين وأربعة كيلو مترات وخسائر عظيمة من الاسرى وأدوات الحرب وانفاق مفادير جسيمة من ذخائر نا الاحتياطية .

وفي آخر أغسطس هجم الفرنسونون في شهال سان كنتان بلا جدوى على هضاب على هوف سيجفريد، وكذلك قاموا بعدة وثبات أخرى على هضاب الشهان ديه دام لم تكالم بالنجاح.

على أن هجوم الفرنسوبين الاسامي انماكان في فردان ابتسدا من يومي ٢٠ و ٢٠ أغسطس ولم يمكن هذا الهجوم امراً فوحى به الجبش الخاسس بل كان يتنظره واخلى الاماكن التي بخشى من عدم الثبات فيهامنذ بضعة اسابيع . و تمكى ألها جمون بغير التانكس من انتغاغل الى اغوار عميقة في اماكن متعددة من جبهتنا هنا لك . وكان هجومهم مونقاً على الضفة في الماكن من الموز واما على الضفة اليمين فقد اخفقوا . ومع ذلك فقد بذانا من الموز واما على الضفة اليمين فقد اخفقوا . ومع ذلك فقد بذانا من المهدهنا من بذلنا منه في الفلاندر لاتقا شر الهزيمة . وكان بوما بذانا من المهدهنا من بذلنا منه بأنتصارات العدى وبخسائر نا الجسيسة . واظهر الجبش أغر نسوى بسرسة استعداده نلهجوم بعد أن عجل بتلافي ازمته العادحة وفي هذه الأيام عرض ساسة بار بس شروط حاج لا يتفق مع موقف الدول المتففة الحرى

وكان لخسائر الجسيمة الحادثة في اغسطس وقع شديد على جنودالجبهة الغربية . ولم يكن الجنود في حالة تتفق مع ما بذله قواد القطاعات وما إبذلته الغربية . ولم يكن الجهود العظيمة . ولم يلجأ الفرنسوبون الى الحطط التي اتبعها الما الحجاء العابيمة .

القائد نيفيل من قبل بل تبعوا طرق هجومنا واتخذاوالحيطةالتامة لاتقاء كراتنا وهذا بالطبع ما لم نتلقه بالاستبشار

ولقد صرت مهموه أحداً لأن حالة الجبهة الغربية لابد من ان تعيقنا عن تنفيذ خططنا المرسومة الساحات الاخرى. ومار من الفروري ارجا الهجوم المنوى على ضفة الدونا. وهل من المنتظر ان يستمر المعسكر العام الاكبر على ابقاء كل تلك الفرق في الميدان الشرقى ? لم يكن وريث التاج وحده هو الذي يشك في هذه المسألة بل لقد كان عدة من كبار الرؤساء المفكرين يشاركونه في رأيه . إلا انني كنت أناحى نفسي لعلمي بحالة اعدائنا ان الذي يجب التفكير فيه فقط أثنا هذه الحرب الماهو الانتصار أو الانهزام ، وانه ينبغي الاعباد على وسيلة معينة ازا وغبة الاعدا الصادقة في محونا . وكنت مقتنعاً بان الجبهة الشرقية قادرة على انتبات حتى فيا لو داهمها أهوال أفدح بكثير مما أصابها في الهجهات الاخديرة . إلا أن قضا مبرماً عرض لها لاتقوى على مناهضته كفائة الانسان .

ولم يعدل المعسكر العام الاكبر عن عزمه على الهيجوم في منطقة الدوزا لأن اقتراب هذه المنطقة من سانبطر سبورج جعلته يتوقع فوزاًعظيما .

وكنا نرى هجومنا في مولدافياتاني الأمور الواجب البت فيها . إلا أن هذا الهجوم الذى ارجى الى الانها من أعام مد الخطوط الحديدية اللازمة له ثم يدخل في دور التنفيذ بتاتاً . وذلك لأن هجوم الايطاليين في أواخر أغسطس للمرة الحادية عشرة في جبهة الايسنزو الذى قرن بالنجاح والذى استتبع هجوماً آخر في أوائل سبتمبر جعل الحيش النموى عاجزاً عن صد الايطاليين حتى حسب ولاة الامور في النمسا عدم استطاعة الحيش النمسوى الدخول في معركة أخرى في هذا الملتحم مالم يحدد مجنود

المانيين، ولم يكن من الموافق امداد هذا الجيش بجنود المانية تمكنه من الثبات على الدفاع فقط بل كان لابدمن امداده بالقوى الالمانية التي تقييح له القيام بهجوم عظيم وهذا الرأى هوالذى حال دون الهجوم في ميدان مولدافيا لإ انني كنت اوثر الهجوم في مولدافيا على الهجوم في ايطاليا لأن الاولى يؤدى الى انتهاء حالة الحرب مع الروسيا بتاتاً. ومع ذلك فان الهجوم على الايطاليين مؤد بلاشك الى مخفيف عظيم عن جهتنا الغربية . ولانعلم إذا كان نجاحنا فيه مع الازمة الفحمية المستحكمة في ايطاليا بخلهان ازمة عصيبة داخل البلاد الإيطالية . وعلى كل حال صار من الضرورى الهجوم في الميدان الإيطالي لمنع تدهور النمسا .

وأخذت أعد العدة لهد المشروعات الجسام وأتفقد مواقع الساحة الغربية ولم أعتمد على برلين التى اعتادت التلكؤ والجمود .وفي أثناه سياحتى هذه قلبت المركبة التى كنت فيها ونحن نأكل والقطار في مسيره فحدث اضطراب وجزع شديدان مدة وجبزة . وتأثرت أعظم تأثر لمون ولدى الاكبر أو بالاحرى ولد زوحتي لانها لم تلد مني ذكوراً . وكنت أحب هدذا الولد حماً جماً بقدر ماكنت أحب أخواته البنات . ورأيته لآخر مرة منذ عهد قريب في مدينة ليلوهو يتوقد حماسة في فنه ولأجل وطنه . فرصيب في معركة جوبة فوق المانش . ولم نهتد الى خلوه الا بعد بضعة اسابيع وقد قذف به الموج الى ساحل هولاندا .

وبعد توتر الحانه هدأت واستقرت في الفلاندر منذ أواسط اغسطس وفي فردان وايطاليا منذ اول ومنتصف سيتمبر .ولم يعلم أحد مقدارالزمن الذي سيمضي في السكون .

وهجم الاتعاق بجنوده في الجبهة المقدونية ما بين ٣٠ أغسطسو ١٠

سبتمبر لانه لم يفز بطائل. وكذلك هجم بشدة على الهضاب المشرفة على الوخريده وهذا الهجوم له تأثير عظيم في مسلك الحرب العام لانه أدى الى اتساع الجبهة البلغارية.

ولم تقع في رومانيا والروسيا سوى هجهات محلية لا شأن لها من الوجهة الحربية .

وسمحت الحالة فها بين الكاربات و تارنوبول بأخذ قوي لجعلها احتياطاً لاعمال حربية أخرى .

وفي أول سبتمبر تمكن الحيش الثامن من عبور الدونا بعد ان هاجم رأس الحبسر الذي كان يحتله الروسيون وطردهم منه بغير عناه شديد. وعلى اثر ذلك منعنا هذا الحيش من موالاة زحفه وطلبنا منه ان بحصن موقفه بين الدونا وخليح ريفا وأخذنا منه عدة فرق للميدان الفرني وللجبهة الإيطالية . ومع ذلك فقد ظل هذا الحيش قادراً على مطاردة الجيش الروسي وهو يلهث من شدة التعب . واذ ذاك سرى عي بعض حرحي لاني بلغت سؤلى في الجهة الشرقية .

#### -- 7 ---

ان الطريقة التى اتبعتها النمسا في سنة ١٩١٦ لم تعد صالحة الهجوم على الأيطاليبن في عام ١٩١٧ واذ لم يكن فى استطاعتنا أن ذعف العجيش النمسوى بأكثر من ٦ الى ٨ فرق وهذه القوة الضايلة لاتسمح باتخاذ خطة الهجوم في التيرول فعد صار من اللازم أن نتخير أضعف عطة في الجبهة الايطالية لنقوم فيها بضربة قوية على عرة من العدو وقبل أن يتمكن من

الدفاع عن نفسه في هذه النقطة فينجم عن هذا العمل اختلال واسع النطاق في سائر النقط الاخرى من هذه الجبهة .

ووجدت المجال الصالح لهـذا العمل بين فيلتش وكنال . وعلى الرغم من حزونة الارض ووعورة الجبال هنالك فاله كان خبرمجـال لاحداث الحلل في جهة الايسونزو اذا أمكن نقل الجنود بمدافعهم وأدواتهم الى هذه الجبهة واستخدامهم لاحراز النصر فيها . ولاجل التأكد من صلاح هذه البقعة للهجوم المكلل بالظفر أرسلنا بعثة فنية جاست خلالها بموافقة المعسكر المحسوى العام وقررت هذه البعثة امكان العمل ووضعت التفاصيل اللازمة له

وبماانهذه المنطقة الجبلية كانت تستلزم مدفعية حبلية والمانيا في عوز شديد الى هذا النوع من المدافع سواءاً كان فلك قبل الحرب أما ثماه هافقدا ستمددنا النمسا ما مست اليه حاجتنا منه .

وشرعنا على الأثر في حشدو تجهيز الفرق المختارة ونقلها واخترنا الجنود المعتادين على قتال العجبال كما انتخبنا الوحدات التي لم يتح لها دخول غمرات القتال ولا تزال متعطشة الى إحراز فوز يشرفها.

وأراد الامبراطور شارل ان يتولى هو نفسه ومعه المعسكر العمام الاكبر النمسوى ادارة الهاجوم المنوى في السماحة الايطالية ، والتدب المعسكر العام الاكبر الالماني لتولى قيادة المجنودالالمانيين المخصصين للهجوم خيرة القواد والضباط واستوثق من الاتصال بهم في كل أدوار العمل عد التلغرافات والتليفونات في كل أماكن الهجوم ، ولكن هذا العمل الحربي لم يكن منتظراً حدوثه قبل منتصف اكتوبر .

و في هذه الاثناء ظلت الوقائع متتالية في الجبهة الروسية وأرد أن

نستولى على جسر جاكو بستاد الحصين فأعددنا له حملة مكينة أدت الى انتزاعه من الروسيين في ٢١ سبتمبر وكذلك أردنا الاستيلاء على جزر اويسيل ومون وداجو فأعددنالها عمارة بحرية صغيرة وعدة نعالات الا ان هبوب الرياح بشدة حال دون ازال الجنود في هذه الجزر قبل منتصف اكتور بالمثل.

وأدى تأجيل هاتين الحملتين الى منتصف اكتوبر الى تحمانا اعباء أمالا ، وذلك ان الهدوء العميق الذي استولى على الساحة الغربية واجتذب الافكار الى معركة الفلاندر التي انتهت لم يلبث ان تقوضت أركانه أيوم ٢٠ سبتمير اذ حدث هجوم جديد شديد على خطوطنا ، وكان وسط الهجوم في المنطقة الكائنة بين باشندائيل وجيلوفيل ، وأراد الانجليز به الاستيلاء على القيم الموجودة بين ايبروروليه ومنان وهذه القيم كانت ذات شأن عظيم لنا لا نها محتوية على عدة نقط استطلاع أرضى مهمة ولأنها كانت نحجبنا عن أنظار الاعدا .

ولمد تكلل هجوم المدو في ٢٠ سبتمر بالنجاح ولم يكن الفضل في نجاحه لمربات التانكس الضخمة لانها في هذه المرة غلبت على أمرها بل كان الفضل فيه لمدفعية العدو القوية ولعجز مدفعيتا عن اصلا "الجنود المعادية ناراً ملتهبة أثنا "الاحتشاد وفي خلال الهجوم وعاود الانجلين هجومهم في ٢٢ بلا جدوى الا انهم أعادوا الهجوم بسدة متناهية يوم ٢٢ واضطر الجيش الرابع الى ان يعاني قتالا عنيفاً جداً لم يتبت فيه الا بخسار في منتهي الفداحة ، فلم يبق أمامنا اذن أمل في انتها "سلسلة الملاحم المتلاحقة في هذه الجبهة ،

وأقبل اكتوبر مصحوباً بعهد من أعصب العهود التي مرت في هذه الحرب لقد كان العالم وفي مقدمته كل المحيطين بي ريى تارنو بول وكزار نوفيتز وريغاواو بسيل واونيد والتاجليامنتو والبيافا ولا برى خفقان قلبي وهمومه ولا يشعر بدخيلة كمدى العظيم من جرا ما أصاب جنود في الغرب من الآلام لقد كان عقلى في الشرق وإيطاليا وأما قلبي فلم يغارق الميدان الغربي ، فلا بد للعزيمة من ان توحد بين المهل والقلب ولم يعد الابتهاج يغشى فؤادي منذ مدة من ان توحد بين المهل

لقد انتهج العدو في وقائع معركة الفلاندر الثالثة منوال المعركة الثانية ومعركة فردان الاخيرة: فقصر العدو مدي هجومه ليكون في مأمن من كرتنا التي أستعد للقضاء عليها باطلاق النيران الماحقة من مدافعه الكثيرة. وإذ كنت بعدكل معركة أناقش ضباطها في تفاصيل الوقائع فقد لاح لنا أخيراً ان نعدل عن طريقتنا الحالية في الكر أثر كل هجوم يباشره العدو بالرجوع الى احدى طرقناالمتيقة الني تتاخص في تموية خطوطنا الامامية أكثر من الاولوالاستعاضة عن الكر بفرق التداحل التي تستجلب من الخلف بفرقة واحدة تكون مختبئة على مقربة من إحدى فرق الحط الاول فلا يكاد بهجم العدو حتى تباعته الفرقة المستترة خلف كل فرفة. لكننا اذا عمدنا الى اتباع هذه الطريقة وحب علينا ان نعمها في سائر الانحاء وهذا مالا يسعنا الاقدام عليه الا بعد التحقق من فائدته.

ولقد استصوبت أن أتفقد معترك الفلاندر بنفسى وأن أقيم دعائم التعديلات المراد احداثها على التجارب التي استخلصتها من أمشا عدائي العينية ووضعت خطة فنية أخرى قوامها العناية بالاستكشاف الارضي قبيل اطلاق المدافع ، اذ لا توجد وسيلة أنجع من هذه الخطة لاصابة مشاة

العدو وسحقها أثناء هجومها ولا سيماحين دخولها خطوطنا وتوجيه مجوع النيران بسرعة الى النقط التي عليها مدار الفصل في حومة الوغى وأما من جهة النانكس فان ضباط الجهة أظهروا عدم الاهتهام بها لانهم توففوا الى دفع اخطارها

واقبلت الذخائر والطيارات والاسلحة على اختلاف أنواعها بكثرة عظيمة الى الجيش الرابع

و في مفتنح اكتوبر عادت المدنعيات الى التناجز. ثم حدثت معركة مدفعية شديدة جداً في بومى ٢ و ٣ وفي صباح ٤ بدأ اقتتال المشاة ، ولبثنا مااكي ناصيته ولكر بثمن باعظ ويظهر أن تقوية الخط الاول على الغطالذي قررياه أخديراً في سبتمبر لم يجبى، بالنتيجة المرجوة فعن لى حينئذ أن انفذ ما استخلصته منالتجارب بدون استشارة أحد وأمرت الجيش الرابع باعداد منطقة قتال متقدمة أي يراح رقيق من الاراضي يقع بين خط العدو المتقدم والحط الذي يجب أن يستقر فيه الجنود المخصصون الدفاع المتحرك فيضطر العدو أثناء هجومه الى اجتياز هـذه المنطقة المتعدمة فنتهيأ لمدفعيتنا الفرصة التي عكنها من تسليط نيرانها الساحقة على جنود العدو قبــل الوع خط مقاومتنا الاساسى · وصعوبة هذه الخطة منحصرة في اخلاء هذه المنطقة من جنودنا الذين يسغلونها وتوجيه نيران مدفعيتنا الى خطنا الحاص · قاخذ الجيش الرابع ينفذ هذه الحطة بفتور في بادي، الامر ثم تعود عليها واعتمد فائدتها . و بذلت جهدي عدا ما تقدم في تدريب مدفعيتنا على حشد السنة نيرانها في مكان واحد لتكون افتك بالعدو المهاجم

وحدثت في يومي ٩ و ١٧ وقائع اخري تساندت فيها أجزاء الجبهة

ا كبر من بوم به على الرغم من احداث العدو فتكاذرياً في بعض الاماكن وحدت أماكر الفراغ من الجبهة الغربية والفرقتان اللتانكانتا قادمتين من الميدان الثرقى الى الساحة الايطالية حولها وحهة سفرها فجعلتاها الفلاندر و وعت الحجاة على او يسيل اما الحجاة الايطالية فلم تتحتق قبل ٢٢ اكتوبر نم أجلها سوء الجو الى ٢٤ وهو اليوم الذي وصات فيه الازمة الى حدها الاقصى

# - r -

مثل الفصل الحامس من مأساة الفلاندريوم ٥ اكتوب. فبعد أن هطلت غيون المذائف من سائر الانواع بدرجة لم تكن قابلة للتصورقبل الحرب إبدأت جموع المناة تزحف كالامواج الهائلة فحصدتها نيراننا ثم التق الزحفان ودارت رحى المنون. وفي عام ١٩١٨ عند ما استرددنا هذه البعاع رأيناها مكسوة بربوات من الجثث تعد بالالوف وثلثا هذه الضحايا الانسانية من الاعداء والثاث الاخرير من الالمانيين الذين ماتوا في هذه الساحة ميتة الاسطال. ويتبغى الاعتراف في هذا المقام بان بعض الوحدات. لم تكن تحتمل بعد هذه الوقائع الحامية الاقامة في الحفر التي تؤثر أسوأ ثرير في الحالة الادبية والاقتصار على الحركة الدفاعية

وحدثت وقائم فى منتهى القسوة في أيام ٢٦ و ٣٠ اكتوبر و ٦ و ١٠ تو ثمبر قان العدو الدفع كالثور الهائج على السورالحديدي الذي يقصيه عن قاعدة غواصاتنائم أخذير تد ها مجاً منقضاً على غابة هوتولست ثم على يو إلمكابيل وباشاندا يل وجيلا و يلت وزاند فورت ، وتوصل في عدة الماكن من اجتياز خطا ، وحاول هذا الوحش الغضوب أن مخترق السور إلا أنه

لبث ثابتاً على الرغم من ارتجاجه . وعلى الرغم من صواب الخطة التي قررتها من الوجهة الخططية فانها لم تفض على جهود العدو . وكنا نعلم آن العدو يبذل في وثباته ضحايا عظيمة جداً من قواء للا اننا كنا نعلم بالمثل انه في منهى الفوة وان قوة ارادته لا تقل عن قوته المادية . فلو يد جورج بريد إلانتصار وأنجاترا في قبضته

وعمد الفرنسوبون فى الوقت نفسه الى الهجوم. وكانوا قد بحثوا لهم عن بارزة تصلح للهجوم فوجدوها فى الجنوب الفريي من لاون وهى المعروغة ببارزة لا و و وكان قد لوحظ استعداد المدو منذ ١٥٥ كتوبر للهجوم فاتخذ الجيش كل ما رآ لازماً له من ضروب التأهب والاحتياد للدفاع . وعلى الرغم من نصيحنى بتوفير قواه الى أن يحين وقت الانتصار المؤكد لم يشأ أن يتخلى عن هذه البارزة

ونجح وثوب العدو في ٢٢ اكسوبر إذادى الى زحفه على شاهينيون واخرق قوس البارزة خرقا ضيفاً إلا انه عميقاً فاضطررنا الى اخلاء القوس والتراجع بالجهة في ما وراء الهناة المهتدة من الوازالى الاين. وبلغت الخسائر حداً مؤماً حداً قد تمرقت بعض الفرق. واجرنا ارجاعجبهتنا ان النخى عن هناب النهان دى دام التي بذانا جهوداً هائلة في سبيل الاستيلاء علها

وبينما كانت معارك الميدان الغربي تسقى بطاح فرنسا دماءناكان جيشنا في الميدان الشرقى موفقاً فى الجملة التى وجهها الى اوسيل وجنودنا الموجودة فى الساحة الايطالية متقدمة الى اقتحام الهيجاء لتتنقل من نصر الله آخر

ثم خفت الازمة الناجمة عن معركتي الفلاندر وبارزة لافو. فاخذنا فترقب عودة القتال في هاةين الجهتين إلا اننا فوجئنا في يوم ٢٠ نوفمبر مجادثة كمبريه، ولم يكن موقع سيجفريد قوى الحاية لان الفرق التي تتولى حمايته اضطرت الى الانتشار برضاء المعسكر العام الاكبر. فنجم عن ضعف هذا الموقع خطر عجلنا بتلافيه بمجهودات كبيرة. والممنااستبدال الفرق الغربية المنهوكة قواها بالفرق الشرقية المرتاحة العادمة حديثاً

واستفاد الأنجليز من تكاثف الآجام العظيمة المنتشرة في جهة هافر نكور فح تدوا فيها طائفة كبرة من التانكس وعدة فرق من الخيالة بين الطريقين الموصلين من بايوم وبيرون الى كمبريه ، وفي صباح ٢٠ نوفمبر انخذوا خطة الهجوم بعد تمهيد قصير إلا انه شديد بالمدفعية . واجتازت التانكس العوائق والحنادق وفتحت الطريق للمساة الذن تأبعونها وكذلك لفرق الخيالة . وعلمت من محادثة تليفونية مع رئيس أركان حرب الجيش الثاتي في الساعة الثامنة صباحاً ان العدو تدفق بافواحه على خطوطنا . فارسلت في الحال بضع فرق كانت في فترة الارتياح وكذك بضمة فرق أخرى خلف مجموعة وربت المانيا لم تذق الراحة بعد الى كريه . وكان الفائد كوهل قد سار باتوموبيله الى الجيش الرابع قبل أن يناجأ بنبأ المعركة التي يصطلى الجيش الثانى نيرامها المتواصلة الحامية. فأذذ ا نستقدم قوي بوجه السرعة إلا أن قدومها المتفرق من أماكما اشتافــة كان يتقاضى من يومين الى ثلاتة ما بين سمير الى محطات السفر نم البزول ، س العطارات والسير ثانية على الاقدام الى أماكن الفتال. ووصل أول فطار الى محطة كمبريه صباح ٢١ ولم تكتمل لدينا النجدات التي تسمح بمقاومة هجوم المعدو إلا في يوم ٢٢ . وحسدت ثألم شديد من نقص المزكبات اللازمة فمنقل الجنود

ولم اتبين مقدار عظم الثغرة الاحوالى الظهر فعراني اضطراب شديد. وكل ما كان يمكن عمله لتلافي هذا المصاب كان لا يزال في طريق الاعداد. فلا سبيل سوى ترك الاقدار نجرى في مجاربها

ولم يستفد رؤساء الجيش الانجليزى من الفوز الباهر الذى ادركوه ولو انتهزوا الفرصة لما استطعنا سد هذه الثغرة . وأمكن حصر هجوم العدو بعد ظهر يوم ٢٢ ويوم ٢٣ فى الخط الممتديين سيفر وبور لون وفونتان ونواييل وما سنيير . وحينئذ رأيت ان احمل على قوة الهجوم الانجليزى من الجنب . وهذا الرأي صواب من الوجهة الفنية الاانه عسير من الوجهة العملية لانه يقتضى مدة طويلة واعمالا نحضيرية شاقه .

وانتهى الهجوم الانجليزي الفرنسوى دون ان يستنفد مقادير هائلة من قوانا . وفى ٢٩ نوفمبر كان الجيش الثاني قد صار مستعدا للكر . ففوجي الانجليز وتكللت كرتنا التى حدثت في ٣٠ نوفمبر بالنجاح لاعتهادها على مفعول المدفعية الشديد الا انه لم يكن النجاح الذي كنت آمله يبد اله على كل حال يسرلنا الانتصار في الجبهة الغربية بالمثل . والذي يرفع من شأن هذا الظفر انه حدث على ايدى جنود لا يصلحون للهجوم لاتهم خليط من فضلات الوقائع . وحدث شي و في منتهى الخطارة جعل هذا الانتصار ناقصاً ، وذلك ان احدى الفرق المتينة التقت في طريق هجومها عستودع مؤن الهاها عن متابعة سيرها وراء العدو . وكر الانجلبز ثانية فدفعناهم وظل القتال ناشباً الى ٥ نوفمبر الذي استرددنا فيه البقاع المغتصبة فدفعناهم وظل القتال ناشباً الى ٥ نوفمبر الذي استرددنا فيه البقاع المغتصبة

بل لقد تقدمنا في بعض الاماكن . وهذه خير خائمة للوقائع المتناهية في الشدة التي اختتم بهاعام ١٩١٧ اذ اكتسبنا نصراً مبينا على الانجليز ونقط ارتكاز في منتهى الاهمية تفيدنا في اعمالنا الهجومية المنوية لسنة ١٩١٨

ولم يتعرض الأنجليز والفرنسويون للهجوم في بقية ١٩١٧ وشغلهم ما دعتهم اليه الضرورة القصوى من أنجاد حليفتهم ايطاليا التي اصيبت جزأتم شنعاء فارسلوا البها عدة فرق . ثم ساد السكون الجبهة الغربية فى الوقت الذي صرنا في اشد الحاجه اليه

بدأ الهجوم على الجيش الايطالى يوم ٢٤ اكتوبر وكان لا بد للجيش النمسوى الموجود في جهة نليتن وللجيش الرابع عشر الالماني من الاستيلاء على الجبال الصخر بة الممتدة على الشاطى، الايمن من الايسونزو ومن جملها هضبة ما تاجور البالغ ارتفاعها ١٦٤٣ مترا . وبيها كانت جميع الفرق تنسلق هذه الهضاب كانت الفرقة الثانية عشرة من المشاة منطلقة من تولمينو في انجاه كار فريت ومارة حول الما تاجور قاصدة تشيفيدال بواسطة الطريق المنسابة في الوادى .

وسار الجبش الرابع عشر ببطء شديد في منطقة الجبال لانه لم يكن له فيها سوى طريمين ضيفتين جداً في بعض الاماكن ولانه أراد اخفاء حركاته عن انظار الايطاليين. وارسلت المدافع وقادفات الالغام تحت حماية عدة طواييز نمسوية. ثم سار المشاة بعد وصول التشكيلات المتقدم ذكرها واستغرق حند قوى الهجوم في المكان المعد لها عدة أيام. ولقد وأفاد هجوم الاعداء بشدة في الميدان الغربي فائدة عظيمة في الجبهة الإيطالية لأنه صرف نظر القائد كادورنا عن احتمال حدوث هجوم فجائي في ساحته

بعد تمهيد المدفعية اذى دام بضع ساءات تسلق الجنودالقم التى في أيدى الابطاليين بوم ٢٤ نو فمبر بابها كانت الفرقة الثانية عشرة مندفعة الى الامام يجد فى الوادى لتبلغ كار فريت و تتخطاها . وتم استيلاؤنا على خط القم بأسره بوم ٢٥ وصار الاستيلاء على القسم الاعظم من هضبة الماتاجور . وفى ٢٧ استولينا على بقال أخرى من المنطقة الجبلية فى انجاه مجرى وفى ٢٧ استولينا على بقال أخرى من المنطقة الجبلية فى انجاه مجرى التاجيليامنتو واحنالنا تايفيدان . فبدأت الجبهة الابطالية انتهالية الكائنة على امتداد نخم كارنيول وحبهة الايسونزو تمزعز عان الاان مجموعة بورويفيك لم تقنف آثار العدو سهمة تذكر فتكل قسم عظيم من الابطاليين من الفرار . مصدر الامر القائد بيلوف بالزحف بجناحه الايسر الى كودرويبو والى معسدر الامر القائد بيلوف بالزحف بجناحه الايسر الى كودرويبو والى ما ورا بها بسرعة شديدة لاصابة العدو اصابة قاضية فها وراه التاجليامنتو . وفى أول دبسه برفي من ٣٠ نو فمر سقط ٢٠٠٠ استر ايطالى بين أيدينا . وفى أول دبسه بلغنا مجرى هذا النهر على طول امتداده فى جنوب تولميزو .

فَـكَانَ يُومَ ٣٠ نُوءَ رَ يُودُ ا تَصَارَ عَامَ فِي كُمْبَرِيَّهُ بِفُرنَسُـا وَفِي جَمِيعِ الحَبِهَةَ الايطاليَّةِ .

وتم اجتياز التاجايامنتو في تديسمبر وفي ١١ ماما نهر البيافا. وتقدم الجناح الابم من الحبس الرابع عنسر في منطقة الحياد مكتسحاً كل ما أمامه ففرت القوة الايطالية الني ما وراه نهر البيافا فانحدر الجنساح الاعن النيطلقة السهاية الا از فيضان هذا النهر حال دون اجتيازه . وأخذ الايطاليون يلمون سعثهم خالف ذك النهر وأقبات اليهم الفرق الاولى من النجدات المرنسوية الانجايزية .

وصار من الضروري بعد انحدار معظم الجيش الى السهل تنظيم المواصلات الخلفية عد السكك الحديدية اللازمة. وكذلك أصبح من

الواجب اراحة الجنود الذن أتعبهم قنال الجبال . وأخذت الفوى المتخلفة في المنطقة الجبلية توالى زحفها ولكن ببط شديد من جراء ما ألم بها من الوصب فلم تقو على انتزاع أهم وآخر فروة جبلية منيعة وهى قمة جرابا.

وظهر لى من مباحثة القائد كرافت ان لا فائدة لنامن موالاة هجومنا على نهر البيافا . وبما ان الهجوم الذى شرع فيه القائد كورادعلى الايسنزو في ه ديسمبر لم يؤد الى نتيجة حاسمة فلم تبق لنا حاجة الى ابقاء الفرق الالمانية في الجبهة الايطالية ولا سيما بعد ان دخلت الروسيا فى دور لمفاوضات التمهيدية المصلح . فالهما تستطيع الآن ان تتحمل اعباء القتال عفردها لأن جيشها استفاد قوة وشجاعة جديدتين ولان الجيش الايطالى أصيب بهزيمة شنعاء تمنعه الى وقت طويل من معاودة الهجوم . فطلبنا حينئذ من العائد آرز ان ينقل بالسكك الحديد الجنود الالمانية الى الجبهة الخرية .

ولقد ظهر من هـذه المعركة العظيمة أن الجنود الالمانيين لا يزالون حاصلبن على خصيصة القتال المتحرك حتى في أشق مناطق الجبال. الا ان أمارات الضعف والتراخى أخذت تبدو على ملامح بعض الجنود الشبان.

٥

بعد ان حدث نشاط منزايد في الجبهة المقدونية أثنا، شهر سبتمبر ساد السكون هذه الحبهة واستتب فيها . واهتم الفائد فون شولنز بتنظيم الجنود البلغاريين وبتعويتهم استعداداً للفتال المقبل . وحذا حذو هذا الفائد كل الرؤساء العسكريين الموجودين في الميدان المقدوني . بيد ان

المعسكر العام الاكبر البلغارى أخذ من الآن فصاعداً لا بهتم بتاتاً يهذه المسائل المتناهية في الخطارة .

وفي خلال هذه الفترة لم تن عزيمة الاتفاق من استمالة الجيش اليوناني المالى، للملك الى مصاف الدول المتفقة . وكان الملك قسطنطين قد أنزل من عرشه وأخلفه ابنه اسكندر فتولى فينزيلوس أزمة الاحكام وتأهب الجيش اليوناني للحرب الاان تعليم الجنود ظل بطيئاً .

ولبث مركز العثمانيين في فلسطين وفي العراق سيئاً . وقد صحت العزائم على توحيه حملة الى بغداد في خريف ١٩١٧ أو ربيع ١٩١٨ وبدىء في اعداد مطالب هذه الحملة الا ان العمل لم يتقدم في طريق الاتمام على الرغم من تحسن وسائل النقل باستخدام النفق الذي تم احتفاره ، وذلك لان حركة الشحن والتفريغ بقيت متعبة وغير منتظمة . وكان الرؤساء العسكريون المحليون يعتقدون ان في امكانهم التغلب على سائر العقبات بفضل التعضيد الذي يلاقونه من المعسكر العام الاكبر ، فكان اعتقادهم هذا قائماً على حسن ثقة متناهية في الاتراك .

ركانت قاعدة العمل الحربي في الحملة الموجهة الى بغدادان تظل الحجبة الفلسطينية قوية . وظللت ألفت نظر أنور الى هذه النقطة طالباً منه تقوية الحجبة المسد كورة و تحسين حالة النفل في سوريا . وأيد المعسكر العمام الاكبر أنور باشا بكل ما استطاعه من ضروب التأييد والمساعدة الا ان كل ما أرسله اليه من المساعدات التي لا نكاد تفى بالحاجة الابالجهد الجهيد أساء الاتراك التصرف فيها .

وكان الـكواونيل فون كريس في مقدمة الذين اجتهدوا في اصـلاح حـُـ، الحيوش الثمانية في السطين. وعلمت أخيراً انه كان مطلعاً على هواجس وآلاً المعسكر العام الفلسطيني أكثر من اطلاع رجال الاستانة عليهاوقد أخطر المعسكر العام الاكبر بها على علاتها .

وأخذ العا عون بالامر في العسط علية يتحولون بالتدريج الى فكرة الاهتهام بالنود عن فلسطين أكثر من الاول. وأرادرا ان بجلوا هذه المسألة بالقيام بهجوم كبير فأرجئت الحملة على بغداد. دلم بكن اذ ذاك بد من نقل هيأة أركان حرب الفون فلكمها بن الى فاسطين. عيران الكولونيل فون كريس كان يمك في المكان القيام بهجوم بالنظر لحالة الوسائل النفلية وحالة الحنود المثمانية . وكان محقاً في وجهة نظره اذ بدلا من هجوم الاران شرع الانجابز في الهجوم، فطفق الكولونيل بعد احفاق الانجابز في هجومهم على غرة في مارس يمرقل المواصلات الانجابزية في سبه حزيرة سيناء ويزعج مؤخرتهم بإعارات متنابعة ومجملات حوية . ونحيح مرة في انلاف مجرى الماء العذب والكنه لم بستطع ال بحدث خسائر فادحة ولا ان يقطم السكة الحديدية .

وفي أوائل أغسطس زحفت كراديس هائلة من الحيالة الانجليزية لى بر سبع بصد الاحداق فيها بالجناح الايسر من جبهة عزة وللافتراب من مشارع المياه المريبة من أورشام فأخفتت هذه الكراديس في مشروعها كا أخفقت الدوى الانجليزية في الحلات التي همت بهاما ببن ٢ و١١٠ كتوبر ولم يستول الانجليز على بشر سبع الافي ٢ نوفمبر . م هجه واعلى أبر ذب على غزة برا وبحرا فارتد الجيش العنماني ولم يفف في ارتداده الافي خط محتد من يافا اني البحر الميت لتغطية أورشليم ، فتبعه الحيش الانجابزي على مهل . وفي ١٧ استولى على يافا ونشرقوى عظيمة في اتجاه أور سليم فلم يثبت الاتراك في اورشليم الى ان يتم الفصل في الوقعة بل تراجعوا فلم يثبت الاتراك في اورشليم الى ان يتم الفصل في الوقعة بل تراجعوا

الى موقع محصن فى جنوب نابلس كائن ما ين البحر وتهر الاردن.وفى ٩ ديسه بر احتل الانجلمز اورشام تأصيب الجيش العثماني بنسائر فادحة ، فلم يعد هنالك أمل فى ان يقوم الابدفاع ضعيف . وأخذ فيلق آسيا الالماني يصل أجزاء متفطعة الى الجبهة الاسيوبة فأكسب قدرمه حلفاءنا شيئاً من الصلابة والاقدام .

واحدثت هربمــ الاتراك أثراً سيئاً في نموس العرب الذين أخذوا يستدبرونهم مصوبى وجوههم شطر الانجليز

وأخذ الانجلير بعد استيلائهم على بنداد يستونون على الاراضى انتشرة على طول الدجلة والفرات فاحتلوا الرمادية وسامراء في اكتوبر واستولوا على بقاع أخرى على مقربة من ولاية الموصل في نوفمبر

على أبر نجاح الانجليز في الجبهتين الفلسطيدية والعراقية اصبحت قوة المقاومة النهانية فيهما ضعيفة ولا يمكن تقويتها إلا بارسال نجدات عظيمة الى الجبهتين

ووقفت أعمال التأهب عاما في الحمة الروسية العثمانية لأن أنور شرع عملا برأبي أن يقوي الحبهة العراقية بامداد مقتطعة من هذه الجبهة البدأني لم أتحقق مطلقا مما اذا كانت قد ارسلت حقيقة حنود من هذه الجبهة الى ارض الجزبره

### - 7 -

استمرت الوقائع على الجهة الرومانية في سبتمبر من غير التوصل الى نتيجة ثم هدأت واستولى السكون على الجبهة الشرقية . واسترجعنا منذ منتصف اكتوبر نقطنا الامامية الى الموقع الدفاعى في شرق ريغالان العلائق المتينة اخذت تنتشر بين المعسكرين فرأينا أن نعمل بعدر ما في وسعنا لآعاء العاطفة السلمية في الجيش الروسي .

وفي ١١ اكتوبر أقلعت عمارتنا البحرية الى ليبا وللشروع في الاستيلاء على الجزر الكائنة أملم خليج ريفا. وكان هدفنا الاكبر في هذه الحملة البحرية بطرسبورج فأحدث تحرك الاسطول هلماً واضطراباً عظيمين في الاوساط الروسية الكبري. وقد سررت بتحرل الاسطول لان رجال الحزب الاشتراكي الديموقر اطبى المستقل انهزوا فرصة جمود الاسطول وانتشار بحارته في الداخل واحتكاكم كثيراً بطبقات الشعب فصبغوهم بالصبغة الثورية وساعد على نموروح المتمرد في نقوس البحارة خلو العارة البحرية الكبرى من أكثر مهندسها وضباطها الممتازين بالحبرة والحزم والتقدم في السن بسيب انتقالهم الى الغواصات. فقيام اسطولنا بعمل حربى من شأنه أن بزيل سأم البحارة ويرد البهم روح الطاعة والنظام ويكسبهم من شأنه أن بزيل سأم البحارة ويرد البهم روح الطاعة والنظام ويكسبهم نشاطاً وإقداماً

واهتمت امارة البحر بامر النقالات الني ستمل جنود الحماة وبحمايتها وبحمال الجنود وانزالهم وتألفت الحمالة من فرقة عاملة ولواء من الخيالة وركاب العجلات واختير خليج تاججا في الطرف الشمال الغربي من جزيرة اويسيل نقطة انزول الحملة

وبينا كانت العارة البحرية تدخل خليح ريغا و تتقدم في انجاه المونسوند بعد أن اللفت بطاريات بحيث جزيرة سوورب - في الطرف الجنوبي من اويسيل كانت عدة من النسافات تدور حول الجزيرة من جانبها الشهالى لتسليط نيران مدافعها على الاحواض المستطيلة التي تصل اويسيل بمون

وتقطع على الجنود المعادية خط رحمتها الى اوبسبل. ثم عمد بعد ذلك التقدم في المونسوند من الشال. وأرادت امارة البحر بهذه الحركة الاشتباك في معركة بحرية مع اسطول العدو الموحود هما لك أو بصله من قواعده. وأما أزال الجنود في اويسيل فيراد منه الاستيلاء سريماً على الحوض ثم امتلاك الجزيرة منها فتتمكل بهذه الطريقة جنودنا من الوصول الى مؤخر ةالمدافعين عن شبه جزير تسوورب. ونجحت كل انتجاح هذه الاعمال سوى عكن فئة صنيلة من الحامية من الفرار بواسطة الحوض. وفي ١٦ صارت أويسيل في قبضتنا واستولينا على مون في ١٨ وبعد قليل سقطت داجوي في أيدينا. وعنت الفرصة الاسطولنا فنازل قوات بحرية معادية وبعد هذه الحركة اصبح الكفاح منتهياً في الشرق الى حين

است أدري مقدار ما كان لو نباتنا الاخيرة من التأثيرالفعال في حوادث الروسيا لا إلا أن انحلال الحيش الروسى ازداد على أبر تولى البولشفيين ازمة الاحكام في الحريف ، وذاك لان الضباط تجردوا من امتيازاتهم ولم تبق لهم سلطة على الجنود لانهم صاروا في مصافهم بل صاروا فيما بعد أقل شأناً من الجنود ، وقد وجد هنا لك بالمثل اناس لا يفقهون ان الجيش هو دعامة السلم والامن والنظام في سائر البقاع ، وإن فقد الضباط نفوذهم في الجيش هو تقويض أركان الجيش ، وانتقاض الجبش مؤد الى انهيار أركان النظام الاجتماعي ، وقال لى لتمان سكوروبادسكي لا أدرى كيف أفلت من يدى العرضي الذي كنت اتولى زمامه أثناء الحرب ، لقد تم هذا الامر في لحظة واحدة

ان السلطة لم تسلب من الجيش الروسى بل وضعت في أيدي مجلس الحجنود بدلا من رئاسة القيادة ، وهذا المجلس جرد من السلاح كمل من

لم كم من طبقة العال وأنشأ الحرس الاحمر . وحدث مثلهذافي الدوائر السياسية فان طبقة الملائ أقصيت من المؤون الرسمية وتولت طبقة العال ومجلسها أزمة الاحكام . وأدى هذا التطور الى قلب النطام العبيق رأساً على عهب فحصرت ملكية الاشياء في دائره ضيقة وقضى على حب العمل وأصبحت المرأة ملكا مساءاً للجميع ، وطفةت الميول السافلة تزدادشيثاً ·فشيئاً . وتوطد حكم بعض الافراد المطلق الدموي القائم على كواهل جنو د متفاذين في تأييده وهم خايط مل كل النحل عا فيهم متطوعة الصينيين وبخضوع تلك البلاد لهـذا الحـكم المطان أحذت تمدهور مى هوة الفناء سيد أن هــذا التدهور لم يكن ممــا مأبه له رحال السلطة المطلقة. فحدث حينتذ هـذا الامر الغريب وهو ان الذين كاموا يتذمرون من الاسبداد والاستخفاف بصوت الحمهور أصبحوا من أشد الناس استبداداً واستخفافاً بالمنعور العام ، وحشدوا الجنود ومكن لا لمحاربة العدوالحارحي باللقضاء على كل ما لم يرل ما قياً الى دلمك الحين. وفيما حد أدرك كل أولئك العوم عا فيهم الذين قوضوا اركار الجيس الروسى مقدار الحطر الذى تنساق البلار اليه وهم مى حملتها ، بيد انهم لم يقملوا تجنيداً حد غيرطبقة لمال ولم يتنازلوا عن شيء من وبادتهم ولا دعوا الى الانحاد الذي يؤدى الى تجدد النهضة مي البلاد. وأصبحت طبقتا الملاك والزراع مجرديين من كل شيء . فمني تستردان قوتهما الحيوية ? لا دليل على امكان حدوث ذاك .

ولقداً خذمركزالبواشفيين يزدادرسوخاً في الروسيامنذاكنوبر١٩٩٧ وما داخلني شك مطلقاً فيما سيجلبة انحلال الجيش الروسي والشعب الروسي من الخطر الهائل على المانيا والنمسا. وأخذ قلمي بزداد من جراء الضعف المستولى على حكومتنا وحكومة النمسا. ان حكومتنا بارسالها له ين الى الروسيا أخذت على عاتقها تبعة عظيمة ! الما سفره فكان صواباً من الوجهة السياسية الوجهة العسكرية لوجوب سقوط الروسيا . وآما من الوجهة السياسية فكان من الواجب على الحكومة ان تفكر فباسيؤدي اليه سعوط الروسيا من سقوط المانيا بالمثل .

وقد أعددت في الصيف شروطاً لمهدنة لانناكنا تريد ان تتوصل الى الاتفاق مع الروسيا لما يستدعيه مجرى الحرب العام من استنباب السلم في الجالب الشرقى . وهذه الشروط تقضى ببطال الاعمال عدائية في الجالب الشرقى . وهذه الشروط تقضى ببطال الاعمال عدائية في الحطوط التي مجتابا الطرفان انحتصان وقت المهادنة ، ولم أتطاب اخلاه أية بععة ولا القاه السلاح ، فخلت الشروط بهذه الطريقة من كل ما يحول دون ابرام الهدنة فالصلح من بعدها ، فوافقت حكومة الامبراطورية والمعسكرات الكرى العامة لحلهائنا على هذا المشروع ، وحدن الاتفاق على أنه اذا جرت المهاوصة بسأن الهدنة ما بين الجبهتين فتكون رآسة العيادة العاباهي التي تباشرها مجضور مندوب من قبل العيادة العاباهي التي تباشرها مجضور مندوب من قبل وكذلك في مفاوصة الصلح واسطة الاسسارد يحضر مندوب من قبل المسكر العام الاكر ، وأعددت كل ما بلرم المعاوضة اذا ما طامت منا وسيا المهادنة .

وفى نوفر بلغ تأثير البولسفية فى تحليل الجيش الروسي وبلعا جعلى الصعف جهتنا الروسية بما أحذته منها لتعوية حيوشنا الغربية وكانت قوا المنتشرة على طول متداد الساحة الشرقية تبلغ عانين فرقة أى حوالى ثلب قوا العامة فا فعنا مع انمسا على سحب معطم قوا المم غاليسيا وترانساغانيا و يكوفينا والاستعاضة عنها بالجنود النمسوبة ويدار موقف الروسيا المهم لم ييسر انا نقل كل ما نستطيع حمله بن الميدار خربي وسيا المهم لم ييسر انا نقل كل ما نستطيع حمله بن الميدار خربي و

وفي أواخر نوفمبر بدأت القطارات تنهب السكك الحديديةمن الشرق الى الغرب حاملة فرقا جديدة مرتاحة تتقوى بها سائر نقط الجبهة الغربية . ومنذ نوفمبر اخذت فكرة الهجوم على فرنسا في ١٩١٨ تشغل أفكار عدد كبير من رؤساء الجهة الغربية ، وكنت أنا في مقدمةالمشغولين بهذه الفكرة . ولبثت أترقب على أحر من الجمر اليوم الذي تفاوضنا فيه الحكومة الروسية في صدد المهادنه. وتم الامتزاج في نفط عديدةمن الجبهة بين الجيشين في نوفمر . وآخذت الوحدات التي عازجنا نزداد زيادة عظیمة ، بل لقد عرضت علینا جیوش روسیة منفرد بعضها عن بعض وقف رحى القتال .وصار التخابر في صدد الصلح في دونا بورج إلا أن الخايرات اخفقت . وصار التوقيع في عدة أماكن على شروط هدنة غير أن الحالة كانت مبهمة مضطربة . فالصلح واقع إلا أن صفة الحرب لاترال موجودة . وفي ٢٦ نوفمر سأل رئيس القيادة الروسية ومندوب الشعب كريلتكو بالتلغراف الاثيري إذاكان المسكر العام الاكبر الالماي مستعدآ لاً رام الهديه . فأجبنا باستعدادنا . وفي ٢ ديسمبر اخــترق المفاوضون الروسيون الخطوط الالمانية . فدارت المفاوضات في بريست ليتوفسك التي كانت لا تزال مركز القيادة العامة وحضر مفاوضوں في الحال •ن قبل حلفائنا. وفي ٧ ديسمر جرى التوقيع على عقد هدنة لمدة عشرة أيام وقد تولى القائد هو فمان هذه المفاوضات بسداد عظيم وحال دون عبث البولشفيين. وعاد تمثلوا الروسيا الى سانبطر سبوج ليتلقوا المعـــلومات السكافية عن شروط الهدنة وفي ١٥ صار التوقيع على الهدنة العامه ، وهذه الهدنة تبتدئ من يوم ١٦ موعد انتهاء الانفاق الاول وتنتهى في يوم ١٣ ينابر ١٩١٨ ظهراً . واذا لم يصدر اعلان من أحد الطرفين قبــل

القضاء المدة بسبعة أيام فان المدة عند من تلقاء نفسها

ولم يحدث تغيير في معالم الجبهة بل بقيت حدود الطرفين اسلاكهما الشائكة واجيز اختسلاط الجيشين بعضهما بيعض فاصبح من الجلي أن الروسيين يرمون الى ترويج دعوتهم المشاعية بين جنودنا وأظهر رئيس القيادة الشرقية استعداده لمحاربة الدعوة الروسية إلا أن المعسكر العام الاكبر لم يشأ أن يتبل بمثل هذه الحالة المبهمة الخطرة عير أن الحكومة الالمانية لم تظاهرنا . وحدثت مفاوضات منفصلة بعضها عن بعض في جهة رومانيا وفي آسيا الصغرى على نسق ما حدث في جهتنا

ولقد يكون من المستحسن المقارنة بين ما فعلناه نحن مع الروسيين وهم مغلوبون وبين ما يريده الاتفاق من افنائنا .

والآن أصبحت هادي البال إذ يعد ثلاثة أعوام قضيناها في صراع موصول مع دولة متفوقة علينا تفوقاً عظيما عقدنا معها شروط هدنة فتحت أبواب الصلح لرجال سياستنا وكان انتصار ناعل هذه الدولة من أعظم الاعمال الحربية التي عرفها الناريخ والتي تدل على مقدار تفوق القريحة الالمانية . وخففنا بهذه المهادنة العب عن كاهل النمسا التي اكسبناها فوزاً باهراً في الساحة الايطالية . وصار مركزنا في الغرب أحسن مما كان عليه في كل وقت آخر . وصرنا ننتظر البدء في مخابزات الصاح حوالى عيد الميلاد في بريست ليتوفسك ، وصار الحظ مساعداً لنا على انهاء الحرب من طريق الانتصار .

بيد أن الحالة في آسياالصغري لم تكن جارية وفق المرام إلا أن مجموع الحوادث في أوربا جعل المسألة الاسيوية فى مؤخرة الامور المهمة الخوادث الجنود الالمانيين ورؤساءهم الذين قاتلوا في الجبهة الغربية بحق لهم

أنفخر بأنهم وصعوا بمجهوداتهم العظيمة أساس هذه النتيجة العظمي . فما تم انتصارنافي الطالبا وفي الشرق الآ بفضل ثباتنا في الملتحم العربي . فه الله كان الحندى الالماني في الساحات الاخرى كان الحندى الالماني في الساحات الاخرى وطات علائق المعسكر العام الاكر حسنة مع حافاتنا في هذا العام كاكان شأنها في العام العار

وأثر الانقلاب الحربي الذي طرأ أخيراً في الانماق إلاأنه لبث يعلق آمالة باوركا. أما الرأى العام الفرنسوى مساوره الشك منذ معركة الابن وشميانيا . وفي نوفر تولى كلمانسو رآسةالوزارة وهو أحرأ رجل في در نسا وبما أنه حضر حرب ۱۸۷۰ –- ۱۸۷۱ فهو معتبر من آكر تمثلي وكرة ؛ لانتقام ، وبما انه يعرف حق المعرفة ما يربد أن يفعله فقد صمم علىمواصلة الكفاح وأخدكل حركة ترمي الى السلم وقوى الحالة الادبيـة في بلاده ودانا ما أنخذه صدكابو على ما يجب أن نتوقعه منه. ولم يذكر إلا في احراز النصر وهو كاويد حورح يقود البلاد باسرها خلفه . فاكتسى سير الحرب غدى الاعداء روباً من الانتماس والقوة . وكذلك اشتد الميل الى دخول الحرب في أمركا. وتمابت الحكومة على كل شعور سلمي، كما تعلب كايمانسو ولو د حورح على الشعور انذى عشى أيطاليا من حراه أنهزامها : لاخير · وبهـده الصريقة حصعت الدول الديموقراطية للحـكم المطاق إن القرار الذي أصدره الرابخستاح بشأن الصاح دفع القاتيكان الى لهيام يمسى سلمى . وفي منتصف أغسطس صدرت مذكرة البابا السلمية الموجهة الى رعماء الدول المفتتلة . وهي تتضمن صلحاً بلاصم ولا غراءة وهي تسلب منا حموقاً كميرة وتكسب الاتفاق فؤائد جمة لم نكن منتظرها وكال الرأي العام الاناني ازاء هـذه المذكرة ممانلا لحالته في يوليه تند ما

صه. قرار الرابخستاج. فصحافة أحزاب البمين رفضتها وأماصحافة أحزاب العمين رفضتها وأماصحافة أحزاب العمين وفضتها وألمالبحث في المذكرة العالمية في المذكرة السلمية . واقتصرت الصحافة المعادية على رفض المذكرة

وقراً علينا المستسار ميخائيليس في كراوزناخ مشروع جوابه على الذكرة . ولم أكر موافقاً على ابرام الصاح بهذه الطريقة غير اني أمتنعت عي ابداء اعتراضاني . وكانت هذه الاقاويل المتكابرة في صدد الصلح تحرك هو اجبى بما نحدثه من التأثير السي في مجرى الحرب عندنا . واني كلما استرحعت في ذاكر في هذه الذكري آسف جد الاسف لعدم وقوفي بمنتهي قوتي أماء تاك اليد . فإن الصلح الذي كنت اصبو اليه يجب أن تبرمه الدوائر السياسية واكن محادثة الشعب بساً به على الدوام في حين أن الخصم ثابت على عزمه ومصمم على سحقنا لا تؤدي الى عافبة حاسمه . ولعدكان الاتفاق في مساكة ازاء هذه المسالة المثال المحتذي

وكان جرا نا وجواب النمسا ، صبوعين بصبعة الملاينة والموافقة واشترك ي تحرره سعة من أعصاء الرائخستاج الذين أصدروا قرار الصاح السابق وأما حواب الاتعاق وكان الرفض أوكان على الاقل مبها . فلم بتوفق البابا في وسعاه . فعادت النعمة القدعة وهي أن المانيا تريد الصلح والاتفاق البابا في و ينشر بين ظهر ابينا الدعوة الى الصلح والاتعاق والتصافي أن عابها . فهو ينشر بين ظهر ابينا الدعوة الى الصلح والاتعاق والتصافي حي إدا ما دارت المحابرات عمل الاعذار التي تجيز له الرفض وصم على سحننا .

وحينما استلم المستسار الدكنور ميحائيليس أزمة السؤور اعلمته أن السير هيجوستين ذو علاقة بسفير البابان في ستوكهام وانه عطيم الامل وكان عازماً على السفر ويربد ان يجتمع بذلك السفير . فاستقبل المستشار

المسيو ستين ولم أقف على ما حدث بعد ذلك

وفي أواخر أغسطس أو في أوائل سبتمبر أشيع فجأة أن قدعنت فرصة للتفاوض مع الاتفاق . وكان المستشار والفوز كوهلمان الذي صار وزبر الخارحية على أثر التغيير الجديد يتحادثان سراً في هــــذا الصدد . وعلمت من الكولونيل فون هايفتن ان قد جاء نبأ من بلد محايد يفيد أن المستر اسكويت رئيس الوزارة الانجليزية السابق التي خطبة في يوم ٢٧ يوليه صرح على أثرها المسترلويد جورج بانه ينتظر منا بياناً عن بلجيكا قَأَخْبِرَ فِي المُستشارِ حَيَاتُمْذَ بَانِ مشروع الصاحِ طرح على بساطِ البحث من جانب أنجلتما . فكان هذا النبأ داعياً بالطبع لابتهاجي . لأن انجلترا ادا جنحت الى المسالمة فان الصلح يصير قريب التحتميق. فنباحثنا مع المستشار عدة مرار في صدد بلحيكا . وكان غرضنا أن تدوم صلتنا الاقتصادية ببلجيكا في المستقبل كما كانت قبل الحرب. فصار لدي الحكومة قاددة من هذا المقصدتكني الشروعني التحابر مع الجلترا . واخــذت التطر أن يفضي وزير الحارجية في أواخر سبتمبر نتصريح من هــذا القبيل في الرايخستاج وفي ٢٠ سبتمر حرت محادثة صافية بين الكولوبيل الفول هايقتل وهذا الوزير الذي طهر في معلم المجافاة وقال محاطبه: « من دا الدي أبياً ك يا هذا بأنى ابتغى بيع حوادى البلجيكى ؛ الست أما المتصرف في سأ به الآن ? فهذا الجواد لا مساومة الآن فيه . » ولم يتمرض في خطابه الدى القاه في الرابخستاج يوم ٩ اكتوبر لبلجيكا ل حاض مــ ألة الالراس والاورين وسلامة أرض الامراطورية فقال في وسط عاصمة ،ن تصفيق النواب : « ما دامت قبضـة الما ية تموى على حمل البندقيه دان سلامة ارض الامبراطورية كما تسلمناها من أنائنا ميراماً محيداً لايمكن أن تكون وصوع

المخابرات والمساومات . » قلم نتقدم اذن خطوة نحو انجلترا . وعلى ذلك لم تبق هنالك مشاريع صلحية . ولم تصل الى المعسكر العام الاكبر اجوبة واضحة عن الاسئلة الموجهة منه الى الوزير الفون كوهلمان . فقنطت من ابرام الصلح واسفت على الرجاء الذي خامرتي آونة ما . على أن المستشار لم ينجح بالمثل في ربط الشعب بالرا يخستا جبل لقد كان موقفه ازاء الرا يخستا جموقف الاجنبي

وانتظرت من الفون لا نكن أن يفيدني عن نتيجة مقابلته مع يعض ساسة فرنسا وقد سافر الفون لانكن لهذا الغرض الى سويسرا الا انه لم يقابل أى سياسى فرنسوى. وعلمت من قبيل المصادفة أن وزير الخارجية يتخابر مع سفير اسبانيا في بروكسل بشأن الصلح. هذا كل ما نمى الى علمى عن هذا الموضوع في سنة ١٩١٧. ولقد علمت من الصحف بعد سفرى بالمشروع المقول أن ولسن عرضه بواسطة المسيو جافيه من موسيخ على وزارة خارجيتنا

وعلى أثر اشاعات الصلح التي كثرت في برلين عقد مجلس التاج في ١٨ سيتمبر فخضرته فياماً بواحي و ذكرت فيه مرة أخرى ما تحتاج اليه الما يا لمتأمن على مستقبلها مستخلصاً هذا الرأي من تجارب الحرب. وهذه خلاصة الرأى الذي عرضته في هذه الفرصة وفي الفرص الاخرى التي عنت في خريف ١٩١٨. « ان حالتنا الداخاية حسب المعلومات المستقاة من المصادر ذات السأن صعبة من جية الوقود والفحم وأما الفحم فمرجع النقص فيه الى الحادث في الاشهر الاخيرة. وحالتنا المالية في منتهى العسر وقد جعل موقف غالبية الرائحستاج حالتنا الداخلية غير مرضية . وصارت مسألة العال ومقادير الجنود العاملة أشد تعقداً . بيد أني اعتقد انه من مسألة العال ومقادير الجنود العاملة أشد تعقداً . بيد أني اعتقد انه من

الممكن التعلب على كل هذه الصعاب بحسن ادارة الحكومة الحالية وحزمها» وعلى أثر تداعى أركان الروسيا رأيت موقفنا أحسن من ووقف الاتفاق فأدلبت برأبي الآي : ﴿ انني أرى على كل حال الاجتهاد في الوصول الى الصلح قبل حلول الشتاء، ادا ماكان مؤديا الى ابلاءنا ما نين في حاجة اليه ، وما هو كفيل بضابة رقينا الاقتصادى ، وإذا ما سمحانا هذاالصلح ان نكون في حالة عسكرية واقتصادية تمكننا من الدخول في أية حرب جديدة دفاعية وراعيت في مطالبنا الاقتصادية والعسكرية الحافظ على حدود ا الاصلية قبل نشوب الحربومااكسبته الحربس الحبرة واامله بما تمتنف يهحياة البلاد فما كانت المانماته وي على و اصلة الحرب ونسنين لولم تك غنية بالفحم ولديها مقادير كافية من الحديد والمواد الغذائية مع ما يصابا من الحديد من البلاد المحايدة ومن المواد الغذائية المتاعة بأثمان مرتفعة و التي تمكنا من الحصول عليها في حازل الحصار اشديد ولولم نتخذ ١٠٠٠ الهجوم فى هــذه الحرب التي الجتما الى خوض غمارها ونكتسح بقاءاً واسعة في الشرق وفي الغرب لما نقينا متمتعين بالحياة ولو لبهنا ماتر.ين الدفاع ويحن وقوف في حدودما لـكا.ت كفتنا الحاسرة من زون طويل وازات ح لاءدو وطُ ديارنا فإعدامه لتحدات سائر عمالنا ولضاق نا سال الحراة. وكنا علم خطارة سأن العجم والحديد والمواد العذائية قبل الحرب. إلا أن قيمة الفحم والحديد الحقيقية لم تبدواضحة للعالم اجم الا به . أن امتدأهد القنال. ولقد رفض السمح عليامارك لتحصين أحواش الماح النحمية في سيليزيا العليا قبل الحرب وبقيت عرضة للخطر. أما ء: ابن ثروتما الفحمية في الغرب وكانت في مأمن من كل عدوان بفضل التحصيرًا تا النايمة التي تحميها . ولقد كانت المانيا في موقف محفوف بالمكاره او بو- أهم نناجمهاعلى حدودها الشرقيةوالغربيةوأهم معاملها أمام بلجيكا ،أما المنساجم والمعامل. الموجودة في الداخل فلم تكن فيالمنزلة الاولى

وحدثت تطورات عديدة في أسلحة التدمير أساء الحرب، فالمدافع المرت ترسل قذائهها الى مدى سحيق وأصبح المحلقات شأن عظيم على أن مفعول المدافع ذات المرحي البعيد كان محدوداً إذلم تؤد قذيفة واحدة الى تعطيل حركة العال في دائرة سقوطها كما تأكدنا هذا الامر في ربيع المحال حينها سلطنا هذه المدافع على مناجم الفحم الفر تسوية وفي فرص أخرى اتبحت لما . وكذلك المحلقات لم يكن مفعولها مطرداً بل مرتبطاً الحوولو صارت حرة في العمل منا القطعناعي تدمير لوندره .

ان المدامع ذات المرمياا بعيد والمحلمات التي تلقي سائر أنواع المدمرات جعلتنا نتوجس خيفة على حدودنا الحافلة بلمناجم الفحمية والمعدنيسة في الانزاس واللورين والمعامل انختلفة في وستفاليا وعناجم الفحم في سيليزيا فلا عني لما عناتماه شر هذه المدمرات . ولا يتهيأ القاؤها إلا إذا عدلما حدودا من حية فريسا عدة كيلو مترات وصار الاتفاق على حعل منطقة منزوعة السلاح كافية لاخفاء حدودنا المنجمية والصناعية عن أعين العدو ولكن هذا التحوط عيركاف بالمثل بل لابد لنا من تحصين هذه الحدود تحصيناً عظيا في زمن السلم على توالى الايام . ومن أهم طرق الوقاية جعل البلجيك بلداً محايداً على الدوام لا تحترقة الجيوش المتحاربة . ولا غني لنا عن احتسلال ليبح وعلى ما جاورها من نهر الموز . أما استقلال بلجيكا عن احتسلال ليبح وعلى ما جاورها من نهر الموز . أما استقلال بلجيكا على حالها الاولى قبل الحرب كما انه لابد من أحكام روابطنا بالعنصر على حالها الاولى قبل الحرب كما انه لابد من أحكام روابطنا بالعنصر الفامنكي الذي هواحد فروع الارومة الجرمانية العتيقة . ومن مصلحة

المانيا الاحتفاظ ببعض حقوق الاحتلال في بلجيكا في السنوات الاولىمن نهاية الحرب، ولا يصبر العدول عن هذا الاحتلال المحدود إلا بعد ان تصير باجيكا بدافع من مصالحها الحاصة جانحة الى جانب المانيا. ولست عن بحبذون أنخاذ قاعدة بحرية المانية على شاطئ الفلاندر . وهذا ما كتبته في هذا الموضوع: « لن نسطيع أن نكون آمنين على الدائرة الصناعية الوستفالية الرينية وعلى الاخص بعد انشاء النفق الذي سيمتد بين دوفروكاليه إلا إذا احتللنا بلجيكا بأسرها احتلالا عسكريا وإلا اذا ثبتت أقدامنا على الساحل الفلاندرى . وليس في وسعنا أن ندرك كل هذه المطالب الآن. ولقد يدور السؤال حول ما اذا كنا سنثابر على الحرب لادراك هذه المقاصد. ومن رأبي أن الجواب على هذا السؤال متوقف على ما يبدو من جانب الانجليز قاذا أرادوا الاحتفاظ بجانب من اليقاع الساطئ الفرنسوى فان امتلاكنا شاطي الفلاندر لا ينبغي أن يكون سيباً لاطالتنا أمد القتال الى ما بعد الشتاء.»

فكنت شديدالاهتهام بتوثيق عرى ارتباط الليكز مبوج بالامبراطورية أما في الشرق فقدكان وركز ناعلى طول امتداد حدودنا سيءًا جداً لا لنعرض مناجمنا الفحمية في سيليزيا العليا للخطر فقط بل لان الهجوم الذي حدث في خريف ١٩١٤ على تلك الحدود دلنا على صعوبة المحافظة على مقاطماتنا الشرقية الممتدة على طول الفيستول وصارمن الضروري أقامة منطعة وقاية لحفظ و لاية بروسيا الشرقية التي أصابه الطرب باضرار جسيمة وعا أن القوس البارز الناتيء بوضوح تام في قلب بروسيا في الجهة الشرقية المصوى يعتبر خطراً عظيا علينا كما ظهر ذلك اثناء هجوم الجراندوق

نيقولانيقولا يفيتش في خريف ١٩١٤ فلاسلامة لنا الا اذا تضمنت منطقة الحياد في الحدود الشرقية خطاً يمتد من دانتزيجالى تورن . ولا بدلولايتي كورلاندا وليتوانيا أن تزودا جنودنا بالمواد الغذائية في حالة نشوب حرب أخرى . بل يتجه نظرى الى ماهو أبعد من هذا أى الى أن تمد هتان الولايتان جيشنا بالرجال. وأخذت أزداد اعتقاداً كل يوم ينقضي في هذه الحرب الطاحنة ان كثرة الرجال قوة عظمي . فما تفوق الاتفاق علينا الا بما يستمده على الدوام من الجحافل الهائلة من ينابيع رجاله التي لاتنضب وسيظل أهالي هاتين الولايتين حافظين صبغتهم الوطنية البحتة في ظل الامبراطورية الالمانية . والذي يزعجناهوتكاثرالعنصرالبولوني في الولايتين المذكورتين الا أن هذا الأمر يمكن التغلب عليه ازاء الضرورة العسكرية. وطريقة الاستعمار التي اتبعهاالمستشار منهذه ١٩١٥ يمهاجرة الالمانيين الى المنطقة المحمية تضمن لنا في المستقبل نمو العنصر الالماني بدرجة عظيمة. وأخذت أفكر في حصولنا على ميزات تجارية في رومانياوفي البلقان لتآمين مركز المانيا الاقتصادي بمد الحرب

ورفضت فكرة توحيد المصلحة الاقتصادية في أوروبا الوسطى لانها غبر قابلة التحقيق من جهة وحائلة دون تفوق المانيا من جبهة أخرى ولم ادافع المام الرأي العام عن آرائي هذه ولم احبذها ولم أبد فكرى في مسألة الصلح ، ومع ذلك فقد خضت في شروط الصلح مع اعضاء الرايخستاج من الاحزاب المختلفة وفقا لرغبة المستشار الدكتور ميخائيليس على أنى لم أعين في هذه المناقشات شروطاً مخصوصة ، ولم تصر وجهة منارى في الصلح قاعدة لمفاوضات بين حكومتنا والعدو اذلم أبسط وجهتي من جهة ولم تدخل الحكومة في مفاوضات مع العدو من جهة اخرى .

بل اتبعت الحكومة طرقاً وآراء اخرى في مداولات بريست ليتوفسك الأولى وهي بعيدة بالمرة عن كل ما كنت اتصووه صالحاً لان يصير دعامة لا برام الصلح. وكل مادار بين القيادة العليا والمستشار لم يخرج عن حد بسط النظريات لان كل انسان كان يعتقد ان الشروط الحفيقية لا يمكن البت فيها الا بانتها، الفتال. وإما ما يختص بالرد على وياسن في ٢٩ ينار ١٩١٧ أو يما بجب انخساذه نجاه الروسيا في اوائل الصيف أو نجاه انجاترا في أغسطس وسبتمبر أو بنان الهدنة الشرقية فقد كانت الآراء تبسط على الأثر حسب مقتضيات الاحوال . وما دام العدو ثابتاً على فكرة سحقنا فلم يكن عمت سبيل الى انهاء الحرب الا بالنصر او بالهزيمة التامة . على ان الحكومة لم تعرض علينا أية طرينة مؤدية الى كف الفتال وعقد الصلح. وكل الذين كانوا يزعمون ان بعض شروط تفضى الى ايراء الصلح انما كانوا يسبحون في جوالوهم ويضللون الشعب الالماني لان الاتفاق لم يعرض علينا اى اقتراح ، ولم يفكر في منحنا أى نى ولم يكن ليرضى باعادة الحالة الى مأكانت عليه ، بلكان همه الوحيد الاستيلاء على كل شيء . فهلكان يوجد المانى واحد ترتأى تضحية الالزاس واللورين ومفاطعة بوزن او مستعمراتنا أكل ماحدت من هذا القبيل ان تكلم المستشار فون بيتمان عرضاً في ١٩١٦ في جواز منح اواستبدال بمض جهات ،ن الاورين ومن

لقد اشتعلت نيران الفتال فمن الواجب ان نصل الى الحاتمة المحمودة بقوة السلاح ولانتحمل تبعة هزيمة تسمح لنا قوانا باتهائها. والآناصبح من المحقق ان كل الالفاظ الفخمة التي كان ينشرها الاتفاق اذ ذاك لتضليل العقول العاصرة من امثال حفوق الامم في تقرير مصيرها والعدول عن

الغرامات وضم الاراضي ونزع السلاح العام، وحرية التقاليد والعادات لم تمكن ولن تكون سوى اشباح لاظل لها في عالم الوجود!

كل حياة بشرية ليست سوى نوع من الصراع ، وكذاك الاحزاب المتصارع فى داخل سائر البلاد ليصل اقواها الى السلطة وذلك شان الشعوب في سائر ارجاء المسكونة وسيظل على هذه الوتيرة إبد الدهر ، وان هى الاسنة الطبيعة . ومن الممكن ان يلطف تنقيف العقول وتدميث الاخلاق من حدة الصراع لاجل السلطة ومن فظائع الوسائل المتخذة لهذه الغاية ولكنها لا يبطلانها بتاتا لان محاولة ابطالها مصادمة لطبيعة الانسان بل مصادمة للطبيعة العامة نفسها ، فالطبيعة هى الصراع ! فاذا لم يتغلب الأقوى والاحسن فان أخس مافي أالجبلة البشرية يكتسحها الى ان نهض في وجههذه الحسة قوي اخرى تصرعها لتحول دون تلاشي كل ما هو سام وشريف ، ولكن الشي النبيل السامي لا يمكن أن يظل على قيد الحياة الا يمعونة القوة وتاييدها .

#### -- X --

لقد أخذت الحالة زداد سوءاً في الداخل من جرا تنازع الاحزاب في الرابخستاج للحصول على السلطة . وحاول المستنار الدكتوره يخائيا يس أن يقف في وجه هذا الصراع المحزن فسقط ضحية نشاطه وهمته . لقد انفق قواه في الرابخستاج فلم يجد امامه متسعاً من الوقت يتكنه من العمل الحرب .

وحاول نلسون في رده على مذكرة البابا أن يتداخل في شؤون المانيا

الداخلية ليفرق بين الشعب والحكومة قاحتج الرايخستاج ولكنه لميتخط هذا الحد .

ودلت حوادث البحارة التي وقعت في ربيع ١٩١٧ على مبلغ ماوصلت البيه النزعة الثورية ، اذكان الغرض من هذه الحوادث اجبارنا على ابرام الصلح باضراب عن العمل يعم الاسطول . على أن هذا الانذار الخطر لم يلق من الاهمام مايستحقه بل مربدون تأثير يذكر

وبدت على الحكومة مظاهر الضعف ، واذا كان المستشار قد أدرك الحطر المحدق بسير الحرب من خطة الحرب الاشتراكي الدعوقراطي المستقل فانه لم يبطل عمله الثورى بل ظلت صحافته الحبيثة بمثر وحالتفريق ولم يقم الرايخستاج بعمل يدل على شعوره بما عليه من الواجب ازاء هذه الحرب الطاحنة ، بل تعرض بعض مشهورى النواب للدفاع عن كبار محرضى البحارة على العصيان . ولم يعلم الشعب الالماني بمعدار الحطر الناجم عن هذه الامور

وعلى أثر الوسائل القامعة الوقتية التي أنخذت في يوليه سفط الشعب الالماني في وهدة مرعجة أذ تقمصته روح الضعف التي جردته من وسائل الدفاع كما ظهر في سنتى ١٩١٨ و١٩١٩ ولم يصادف مشروعنا الذي برمي الى تولى أزمة الصحافة والدعوة على أثر شبوب الثورة الروسية وحدوث العصيان البحري التعضيد الذي يستوجبه خطر الموقف

وارتأينا أن ننشى، جريدة كبرى تحارب الافكار المتجهة الى قلب النظام الموجود . فخابر نا برلين فلم توافق فلم يسعنا سوى انشا محف للجيش من هذا القبيل نحت اشراف رؤسا القيادات ، وبما أن هذا العمل سيامى محض فقد رجوت من الحكومة أن تتولاه فرفضت فالتزم المعسكر العام

الاكبر أن يقوم بمهمة لاتندمج في دائرة اختصاصه . على ان هذه الصحف اقتصرت على سرد الحوادث .

وأخذ يتضح العيان سوء التصرف الحادث في نالمنا الاقتصادي الحربي. فساءت حالنا الاقتصادية العامة. واستطعنا أن متلافي العجز الطارئ على المواد الغذائية ولكر بمشقة وثمن باهظ. ولم نستطع نقل البطاطس في شتاء ١٩١٧ – ١٩١٧ فاستعضنا عنه يبعض البقول الا أن قلتها أدت الى حدوث مجاعة أصابت الماساً كذيرين. وتحسنت حالة المموين في الربيع والصيف بفضل ما حصلنا عليه من شمح رومانيا واذرتها. واجتهدنا في الربيع والصيف بفضل ما حصلنا عليه من شمح رومانيا واذرتها. واجتهدنا في الجاد العلف اللازم للخيول ، كا وفرنا مواد الحريق المنزلية

وفي الوقت الذي ازمع أن يتخلى فيه المستسار الدكتور ويعةائيليس عن منصبه كانت الحالة العامة داخل البسلاد منذرة بالعواقب الوخيمة فالحكومة عاجزة عن أنيان أي عمل مقرون بالحزم والرابخستاح لاهم له سوي المهاوه والمشاكسة والأفكار السوداء أخذت تتسرب بين الشعب الالماني الذي أصيب بخينة الأمل بسبب عدم افضاه حرب الفواصات الى النتيجة التي كانتمنتطرة . ومدلامن أن يتسجع السعب بتأثير الأنتصارات الباهرة في ايطاليا ورومانيا والروسيا ولاسها بانحلال الأخيرة وبثباتنا العجب في الميدان الغربي على الرغم من تفوق أعدائنا أخذ الضعف ينشاه العجب في الميدان الغربي على الرغم من تفوق أعدائنا أخذ الضعف ينشاه أما الاعداء فعلي الرغم من تضعضع حالمهم العسكرية وانهيارركن قوى من أما الاعداء فعلي الرغم من شعوب الى حكومات على أمر واحد وهومواصلة أركانهم كانوا متفقين من شعوب الى حكومات على أمر واحد وهومواصلة القتال الى أن يدركوا النصر النهائي . وكان جل اعتادهم على انقسامنا الداخل واختلال نظامنا . وينها تظهر حكومتنا عجزها عن كبيح جماح المهيج بن اذا العداء تكركومات الاعداء تكركم كل معارض

وفي أواخر اكتويز تولى منصب الاستنارة الامبراطورية الكونت فون هرتلنح. وهو أول مستنار اتفق التاج مع الرابخستاج على تعيينه وهذا ما وصل اليه تطور السلطة وعشبها الى البرلمان ، وعظم هذا التطور الاشتراك في اختيار الوزراء . ومن هذا الوقت اصبحت تقع على غالبية الرابخستاج تبعة كل ما يصيب الشعب الالمانى

ولم يبلعنا نبأ تعيين الكونت هرتلينح إلا بعد أن صار أمراً وافعاً ، وكان هذا المستشامروداً بخير اعتقاد فينا فرحونا أن بكون الرجل الوحمد الذي يحقق آمال المعسكر العام الاكبر فبنهض السعب من خموله و ببعث فيه روح الحاسة والثبات

وأخذت أعمل باتهاق مع وزير الحربيةورئاس الأدارة الحربية التقوية الجيش الآ أن هذبن الرجلين لم يحدثا أدنى وائدة لانهما كاما تحب تأثير الحالة الداخلية ولم يستطيعا أن يتمالكا فسيهما ويتفرعا لواحبهما

واجابة لرغبة العائد شاوح رئيس الادارة الحربية استقباء اللهيد مارشال وأنا ممثلي النهابات الحرق ممثلي النهابات المسيحية هندو ي جمعيات المستخدمين وسددا في مطالبتهم العمل لا إض حاله البلاد الادبية والمحافظة عليها من الانحطاظ ، لان حالة الحيش الادبية بغير هذه المعونة تصبح عرصة اللادى. فأوضحوا ، لنا الهم ضدكل اعتصاب ووعدو المذل الحهد في الهاض الحالة الادبية العامة ، ثم عرضوا على مطالب تحتص بتحسين حاله الرابع المها ليست من اختصاصي فقد عنيات بها جدالعناية ، واد كنت شدبد الرعبة في ايجاد صلة قوية بين الجيش والشعب فقد استبقيت هؤلاء المندوبين في ضيافتنا ودعوتهم الى مائدتنا وتلطفت في محادثهم ، ومنذ هذا الوقت انقطعت سائر الاقاويل التي كانت تمناقل عنا في صدد الصناعة والعال

وحادثت وزير الحرسة فيما يحدث الحل البسلاد من الامور المحزرة ولاح للت الاهال الحادب في مراقبة الصحافة . وتكلمنا في شأن جنود الاحتلال وعدم العناية بمويدهم على الطاعة والنظام . وأخيراً عمد وزير الحارجية الى مل المعسكرات بالفترعين ليمنعهم من التشرب بافكار الداخل الشبطة وليموي فيهم الروح الحري و بمزدادو المرما ويكونو اعلى اتصال الحمة وفي نشاء ١٩٩٧ ـ ١٩٩٨ المتاثر ته متودعات المحسكرات بمعترعي ١٨٩٩ . و ذلتاً احديث الحصول على الصبات المتربين لمواصلة القتال واحتمين و ذلتاً احديث الحمياضي والمفترجين وقارتهم بمجموع الشعب نسكون المعب على علم بالحالة الحقيمية وليصدر قراره في مصيرد بنفسه . وفي ١٠ سبتمر على علم بالحالة الحقيمية وليصدر قراره في مصيرد بنفسه . وفي ١٠ سبتمر على علم بالحالة الحقيمية وليصدر قراره في مصيرد بنفسه . وفي ١٠ سبتمر على علم بالحالة الحقيمية وليصدر قراره في مصيرد بنفسه . وفي ١٠ سبتمر

على اعمال تقوية الحينس، وكتب الفيلد مارسان من هذا الصدد ما بي:

« أن الموي الاحتياطية الموحودة الآن حلف الحيش المقاتل عيركافية
والحبي في أشد الحاحة بالاخص الى وي احتياطية من كاوة الاسلحة
تكون تامة تدرس، الما توحد العوى الاحتياطية الكافية للحس وان
حاتمة هذ، الحرب تكون محالا لمحث والسائل!

"وال واحبي ليدعوني الى الصريح على أن ال الحالة تصبح حرحة ادالم معمل معربة مانية وعي الحال ، أما " عمل بما أوصحت وال الحبش يسوق الحرب الى عاقمة حيدة ، ديري مما تعدم أن تبعة هاؤات أعلى حائر المصالح امحتصة مهده السائل ولا يحور التردد في امهاء لر يحسنام والنعابات وسواها ان أى احجام أو رفض محملها أكر الاعلاد . وسالعبث مد هذا البيان الحد على الاسراع في العمل معد هذا الجمود الدي استغرق كل هذه الشهور الطوال »

الا ان هذه المكتابة لم يتردد لها صدى ، ولا ادرى اذا كان الرا بخستاج قد علم بها .

وماكدت انعرف الكونت هر تلينج حتى ايقنت انه ليس بالمستشار المرتجى لموقفنا الحربي العصيب واذكان لغالبية الرابخستاج نصيب في تعيينه فهو بالطبع محازب لهذه الفالبية ولذا لم بخف ميله لابرام الصلح بل اعلنه جهاراً في خطابته الاولى من غير ان يجد صدى لتصريحه لدى دول الاتفاق . وكان يقول عرنفسه انه «مستسار المسالمة » . الا أي كنت آرى وقت المسالمة لم يحن بعد وان لا بد لنا من مستشار حازم مفدام قوى النفوذ .والكونت هرتلينج ينوء تحت عبه هذا المركز الذي لا يوافق شیخوخته وضعفه ۱۹الذی بجب اتیانه نی مثل هذه الحالة ? افیجب علی ان ابسط الامر مرة اخرى للامبراطور ?ولكن من عساه يكون مستشارا بعد ان استبعد الامبراطور الرنس بيلوف وامير البحر الاكبر تريينز من الاستشاره ? ومن هو الرجل الذي سيكافح المعارضين ويجمع سائر الاحزاب ويوحد طبقات الشعب ويسوقها بهوة الاقناع الحالنصر المبين ف لقد افترح على كثيرون من الناس ان اقبل منصب الاستشارة فأما المقصد من هذا الاقتراح فحسن ولـكن قبوله صلال ، لان العمل الذي يجب علي القيام به في مثل ذلك الممام هائل ، اذ لا بد لى مس ان اكون المتساط على آلة القتال اذا قبلت ان ادير هذه الحرب العالمية ، لقد استطاع لويد جورج وكلمانسوا ان يكونا حاكمين مطلق النصرف الاانهما لا يعنيان بسائر شؤون الحرب كبيرها وصغيرها، فالمانيا في حاجة الى مسيطر ولكن في مراين لا في المعسكر المام وان لا يشرف على شؤون الجيش بل يعرف كيف يتملك قياد البلاد فاذا وجد مثل هذا الرجل ربما سارت خلفه

برلين . أما أنا فلا استطيع أن أكلف نفسى مثل هسذه المهمة لا خوفا من تحمل التبعة الناجمة عنها ولكن لما يدور في خلدى من أن مثل هذه الحرب التي لميسبق لها مثيل لا يسع رجلواحداثناءها أن يتولى في آن واحد ادارة البلاد المعقدة الحافلة بالمشاكل وقيادة الحيش التي لايمكن وصف صعوبتها . وبصفتي ممثل العسكرية المتناهية في الدقة وفي الطاعة لا أقبل مثل ذلك المنصب. إن الحالة في هذة الحرب غير حالات الحروب التي سبقتها وكل ما ذكروه لى من قبيل التمثيل لا يقنعني ولا يؤيد نظريتهم لان العصور والمواقف مختلفة عمام الاختلاف. ففردويك الاكبركان ملكا يستمد سلطته من القدرة الألهية ، و نابليون في أول ظهوره الآخذ بمجامع الالباب كانت فرنسا بأسرها تسير خلفه · ففي الحالتين المذكورتين كانت السلطة المطلقة في يدرجل واحد. فليس لى بعد بسط ما تقدم. سوى أن أظل مهمًا بقيادة الحيش الى النصر وان اتابع نضالى مع الحكومة للحصول على كلماتمس اليه حاجة الجيش ليتمكن من انمام دفاعه الظافر وانها لمهمة فى منتهى الجسامة . وصرت آمل بعد سقوط الروسيا ان تصبح هذه المهمة سهلة قابلة التحقق

## -11-

لقد كانت توجد من جملة المسائل السياسية المقلقلة عدا مسألة الصلح المسألة النمسوية البولونية . وقد فاز الكونت كزرنين باسمالة الامبراطور أولا الى وجهة نظره فيها مم تمكن من ضم المستشار ووزير الخارجية كوهلمان الى رأيه . وماكاد يرقى الفون هر تلبنج مرتبة الاستشارة حتى عقد مجلس

الماج فى برلين للنظر في هذه المسكلة ودعينا الفيلد مار عالى وأنا لحنور حلسته . وبما أن السكونت هر تلينج والفون كوهلمان تابعين لحكومة بناريا وناتب المستنار الفون باير وور تمبور حي مهم بالطبع اعراب ازاء مركر الولايات البروسية الشرقية دانسبة ابولونيا عولهذا لم يتأخروا عن الأحياز الى جانب النمسافي هذه المسألة ووافقهم بقية الوزراء في هذا الوقت . فابدينا آراء نا الله يده ارشال وأنا بجدة في حل هذه المسألة . والاعتبارات الع كربة الحطيرة هي التي أملت علينا الوقوف في موقف المعارضة والرفض . وساحدتما الحطيرة هي التي أمنت على التي اختمت بها أقوالي . وأصبحنما النياد مارشال وأنا الأقلية في هذا المجلس . فأمر ما الامبر اطور مدرس اشروط مارشال وأنا الأقلية في هذا المجلس . فأمر ما الامبر اطور مدرس اشروط المسكرية . فلم نجد أو مق من انخاذ منطعة حماية واسعة النطاق على طول المتداد المتخم الرودي

ونجحت في خارل هذه المدة أعمال العيادة الشرقية في كورلاندا ولم النجح في لبتوانيا فقد تمكل المأحور فون حوسل وسأن يؤلف محاسا هاياً في ممتاو في شهر سبتمر باحيائه دستور البلاد القدم. وكان نبلاه كورلاندا من البصر بالاه ور والحنكة بحيث استطاعوا ان ينتهجوا منهاجا قوياً . ودعوا البيتوانيين الى مشاركتهم في العمل فقبلوا . والتأم مجل المارفي مبناو المئاماً عاليا ماهراً وقرر أن ملتمس من حلاله الامراطور شمول كورلاندا برعايته وقبوله أن بتلقب دوقاً على هذه البلاد . فأجابت الحكومة اجاة مرصية إلا انها تحاشت التعرض المعرضه عامها المحاس الحكومة اجاة مرصية إلا انها تحاشت التعرض المعرضه عامها المحاس الكهر لابدى

أما في ايتواسا مقد ساك الديموقراطيون شر وسلا فلم شجح مجلس البارد الذي عقد في فيننا فحرمت هذه البلاد وم الحياة السياسة

وكان الدكتور ميخائيايس قد طاف هذين البلدين متفقداً دارساً أحراله اقبيل مغادرته منصبه وحينها آب من رحلته دعاني الى برلين ليباحثني فاسبشرت ورجوت لهذين البلدين خيراً. بيد انني لم اكداعزم على الشخوص أى رابن حنى كان قد عادر منصة الاحكام فاختفت آمالى اختفاء الاحلام وفي ٤ نوه بر تماوصت مع المستمار هر تاينح في جلسة عقدت خاصة لا: ن في شؤون الاراضى المحالة في الجانب الشرقى . فاعلمت المستشار ا-لدين ما حدث الاتماق عليه مع المستمار القديم بسأن علائق المانيا مع كررااندا وليتوانيا واردت ان أحصل منه على قبول ذلك الاتفاق. وكذنك اردت ال اتوصل انى تأييد مراكز مديرى شؤون تلك البلاد ليكرن لهم وحدهم العول الفعمل فيها فلا ينداحل في اعمالهم المستشار او المدكر العام الاكبر. وكانت التعابات الصادرة منا الى رآسة الفيادة الشرقية تشضى بارتباط كورلابدا وليتواينا بالمانيا وبأمحادهما خاصة بأسرة ه رِ هَ نزار ن ومْ لق آية معارضة في هذه الجاسة . فاستبشر حضرات اكاز الحرب المتوطنين في الجهمة الشرقية لأيهم لا يعلمون من احوال بر ما اعلمه ، اما أما فابئت متمائما . وأني الابتوانيون الأأن بدبروا حملة شدادة على حاكمهم الليوتمان كولونيل الامار فون ايرمبورج، وباستقصاء اساب شكواهم رى ان مرجعها الى وجود حاله الحرب لا الى الحمال الامير الحاكم. ووحدت هذه الحماة من يعصدهافي الرانخستاح والمتفلت المسآلة من الرامخستاج الى وزارة الحارحية واخيرا تقرر اعتبار ليتوانيا دولة • ستعلة حرة . وكادت ليتواميا بهذه الحالة الجديدة تصبح فريسة البولونيين لأن حاشية الامير الذي سيتوح عليها سيكونون من أشراف البولونيين آءا أنحاد ايتوازا بالاسرة الهوهنزلرنية فكانت تعترضه رغبات بعض أعضاء

الرابخستاج في اختيار امير وورنمبوجي أو آخر ساكسى وأخيراً لم ير الامير فون ايزمبورج بداً من الاستقالة فغادر مركزه وأنا آسف

وعقدت الحكومة اتفاقاً مع ليتوانيا يضمن لها استقلالها فتداخلنا فى الأمر وأودعنا هذا الاتفاق بعض الحقوق الالمانية فصرنا بمقتضاها فادرين على منع هذه الولاية من السقوط بين مخالب البولونيين

وعقد مؤتمر كراوزناخ يوم ١٣ ديسمبر تحت رئاسة جلالة الامبراطور النظر في شروط الصاح التي ستعرض على الروسيا فجري البحث أثناء عقده في هذه السؤون الشرقية . فوافق الامبراطور على مناطق حماية التعنوم البروسية البولونية من غير أن يبدي المستسار أو وزير الحارجية اعتراضاً فصرحنا باكتفائنا بهذه المناطق . وأراد الامبراطور أن بدع لاهل كورلاندا و ايتواديا التمتم التام بدوائدهم وتفاليدهم

ودخلت مسألة الالزاس واللورين في طور آخر على عهد المستشار الجديد لأنه كان يذهب الى تقسيم هذه الولاية فيجعل شطرها الالزاسى لبفاريا والشطر اللوريني لمروسيا . فلم اوافق على مثل هذا التقسيم الذي بحدث تأزيراً سيئاً في الرأى العام الوور عبورحى . ورجونا من المستشار أن يسمح ننا بفرصه نباحثه فيها في هذه المسألة بالدقة التي تقتضيها فلم بجبنا لحد هذ الرجاء

# التأهب لهجوم ١٩١٨ في الغرب

- 1 -

لقد تحسن موقفنا على اثر خروج الروسيا من ميدان القتال في اواخر الا ١٩١٧ الى حد لم يكن ليخطر لنا على بال . وذهبنا الى إمكان انهاء الحرب . وجوم برى كبيركا كنا نعتقد ذلك في سنتي ١٩١٤ و ١٩١٥ لا ننالم نحرز في ميدان واحد مثل هذه القوى العظيمة المتفوقة في وقت ما .

ولم تؤد حرب الغواصات الى هذه الآونة من الوجهة الاقتصادية ما توقعته أمارة البحر وما ظننت حدوثه أنا بالمثل اعباداً على ماقر رمالفنيون. ولبثت أهم بأمر انشاء الغواصات على الرغم من وعد أمارة البحران تفعل ما فى استطاعها . و بعث الي نواب عديدون كتبا يقولون لى فيها بامكان الاكثار من صنع الغواصات . وسرتنى هذه الرسائل لانها احدى طرق الاعتراف بصواب رأبي في وجوب المثابرة على الكفاح بكل ما يمكن من النشاط والاقدام . ولكنها أدهشتنى من جهة أخري لا ن صنع الغواصات ليس من اختصاصي . فهؤلاء الاماثل طالما آخذوني لتعرضى لما لا بدخل فى دا ثرة أعمالى ، وإن هذه الكتب سوى التوسط لدى ذوي السائن البحريين فى دا ثرة أعمالى ، وإن هذه الكتب سوى التوسط لدى ذوي السأن البحريين الي . فلم يسعنى ازاء هذه الكتب سوى التوسط لدى ذوي السأن البحريين الفي . وهنا عرضت على الفكر الاسئلة الآتية : ما الذي ستنتجه حرب الغواصات فى ربيع ١٩٩٨ وهل اذا لم تنجع الغواصات كل النجاح فى احراج انجلترا أتراها تتوفق

ونو بعض التوفق في تعطيل حركة النفل من أمريكا فلا تصل تشكيلات الولايات المتعدة في أقرب وقت و هل ستستطيح النواسات التغاب على تمايل حمواً "لاعدا. وعلى اعراق نهالات الجنود الامريكية في آن واحد ؟ ال خمض الحمولة "مائية عمماية الر من حرب "مواصات وهذا ما قاله في النائب ارزبرجر في يوايه ١٩١٠وماه رحبه في الرائدة اج سرانها لم تكل عامار حاميا . فأنجلترا مثالا عندما اسندعت بوا غرها الني كات في أوسنراليا لتعننسيد حركة النمل العائمة إالرلايات المتحدة بغيت غلال اوستراليا فيم ولك هذا الامر لم يتمنى لي انجابرااتي حديت لهذاالامر حسابه فاعتمدت عي أعاء محاصيل غلاله ، و تذء المحاصيل الحاء تسففت عنها حرج المجاعة . على أن الانفاق أدراً معدار خطر هدده الحرب البحرية فأخذ مجتاط لدرمه بكل الوسائل ريستعد اتوفي طاته على مأتدته هــذه الحرب من مضيق الاقتصادي . رقد كتبت مجلة المقتمد في عدد ٧ سبتمبر سنة ١٩١٠ ، ا يلى : ولكن الاسطول . . . . سيتغلب ( بمساءدة أوريكا ') على خطر العراصات ريخهض راً أبرها الهائل الى درجةعظيمة ». وفى وتتالحرب يصركلا الحانبين المن-اربين حاهلا ما يتخذه إلياب الآخر مروسائل الاحتراس والوقاية . فورارة الحرب اقامت حسابها وهي لانعلم عامك از يتخذه العدوس لرق الازفاة رالوقاية ، وكذلك الاعداء كا وايتلافون خسا برهم ويتقون شرور نهواصاتنا وهم لا علم لهم عقدار مالديناس تغواصات وما عكننا ان نصنعه منها اوند دعه فيها . واذا لمتظهر وائدالغراصات المنفشرة قبل اكنوبر ١٩١٨ فان حربها ان تَوْثُرُ فِي كَفِي المِبْرَانِ بَعْدَ ذَلِكَ . ولتَّد نشرت المورنيح :ودت في عددها الصادر يوم ١٣ كنور ١٩٩٨ ﴿ إن هذا اعظم خطرمر على حمانا أتجانرا " . فمن الخطا مجاهل التاثير الهائل الذي احدثنه حرب الغواصات في محيطت دول الاتفاق الاقتصادية باجمعها ، والاعضاء عما احدثنه من التخفيف عن الجهمة الغربية ، وستظل اعمال بحارتنا الذين اشتركوا في حرب غواصاتنا صحيفة مجمدة في تاريخ بطولتنا .

وكنت أن أواخر ١٩١٦ لا أزال اعتمد صحة رأى الامارة البحرية اما بعد هذا التاريخ فعد داخلنى السك فيه ألى حد أن صرت أحسب لفدوم التكيلات الامركية الجديدة حسابا منذ ربيع ١٩١٨. وكانت قوى الاتفاق في الربيع ممائة أنا بخلاف ما آلت اليه في الصيف وفي الحربف في ما ما العظم.

واخذت "ميادة العليا تساء في أواخر الحريف عن اى الأمرين اوفق لها :اعتنامها الميزات التي تدرت لها منذ الربيع لتوجيه ضربة قوية الى الاتناق في الغرب ، أو العدول عن هذه الخطة الى الدفاع مع القيام , عجمات ثانوية في ايصاليا وعدونيا ؛

ولم ينبت المحالم الراعي في مركره الالاعتماده مال النصر النهائي سيصحب السائرح الاناني .

وقد بنغ الجيس المحسوي من الصعف والاعياء اعظم مبلغ اذ خسر المده وقد بنغ الجيس المحسوي من الصعف والاعياء اعظم مبلغ اذ خسر المده وتم تبي الديم وانحطت قوة الكفاح الديم وتكان قوته تكرن كافية المبان المام إيطاليا ادا اختد مت الروسيا الميا من مبدان الصدام وادا لم تستخدم اية وحدة من وحدانه في مجال آخر وانتظر ما ان تصرح لنا الحكومة التمسوية في ١٩١٨ كما صرحت في ١٩١٧ بأنها لا تجد على النضال الا وقتا محدودا . وفي الواقع ان النمسا كانت قد استنفدت كل قواها العسكرية . ومن الواضح ان سياستها مزعزعة الاركان

والذى يحفظ البقية الباقية من هذه الدولة الثنائية هو الجيش

وكان لدى بلغاريا قوى احتياطية كافية إلا انها جندت وحدات أخرى وحاربت جنودها فى ١٩١٧ بثبات وأقدام فتحسنت حالنهم الادبية . وانتظمت المواصلات فى مؤخرة الجبش ، وعظم نفوذ العسكرية الامانية في الجبش البلغاري، إلا أن هذا النفوذ لم يتخط الدوائر التي تشرف عليها السلطة الالمانية . وانشأ أركان الحرب الالمانيون مدارس لتعايم سائر الجبش البلغارى . وتحادثت مراراً عديدة مع القائد جونتشيف في صدد الجبش البلغارى . وتحادثت مراراً عديدة مع القائد جونتشيف في صدد الاستمرار على تفوية الجيش البلغارى فاظهر اعتقاده باقتدار هذا الجيش على موالاة القتال المقرون بالظفر وشدد في طاب الجنود وأدوات الحرب الألمانية . وكان شديد انثقة با تصار الالمانيين في الساحة الغربية

لفد احتلت بلغارياكل البقاع التي كانت تطمع ببصرها اليها في زمن السلم فلم تعد تهتم بأمر الحرب إذ لم تعدد تفكر إلا بالتمتع بما جنته وهي في دعة واطمئنان . وسم الشعب البلغاري وحيشه من مواصة النزال ، فابتدأ الهياج في داخل البلاد ضد الحكومة وضد الحرب . وبدأ خطر الجنوح الى دول الاتفاق . وأخذ الاهالي ينقمون علينا لاننا لم نعد نستورد من الدخان البلغاري لاسباب رجع الى أعمال القطع النقدي . فاستخدم ممثل أولايات المتحدة الذي ظل مقما في صوفيا هذا التبرم في مصلحة الاتماق عماملته الاهالي واكسابهم مبلغاً كبراً من الفر نكات السويسرية ، وبهذه الطريقة انصرفت قلوب البلغاريين الى وجهة الاتفاق . ولا رأى لى في البلغاريين إلا انهم يحتفظون بالاخلاص لنا ما دامت الامور جارية في البلغاريين إلا انهم يحتفظون بالاخلاص لنا ما دامت الامور جارية في عاربها الحسنة أما اذا تلاشت الا مال في الانتصار أو اذامنينا باية هزيمة قلبوا المناظهر المجن . . . وهذا شأن الحيش البلغاري بالمثل

وكانت الدولة العيمانية مخلصة للتحالف ولكر الى حدما تتحمله قواه ولا عبرة بما إذا كانت السبب في ضعفها أو لمتكنه . وقلت اعداد جنودها لان أغلب جيشها لم يكن موجوداً الافى بطون الاوراق . ولا بدلفلسطين من أن تصبح غنيمة باردة للانجليز اذا لم يمد الحيش العيماني الدافع عنها بنجدات قوية . ولا بد من تلافي سقوط تركيا الذي يؤدي الى أو خم العواقب على الرغم من أن الفصل في هذه الحرب العامة لم يكن في بقاعها

ولقد يتراءى للناظر ان الحالة الادبية في المانيا أحسن منها في بلاد حلفائها ، الا أنه لا يكاد ينعم النظر حتى يراها منحطة ويرى الرأى العام مشرباً بروح سيئة . على أننى كنت لا أزال أحسن الظن فيالبلادوأذهب الى امكان تلافي النقص الحادث في الحيش .

ان الحيش تغاب بشجاعة وانتصار على أهوال ١٩١٧ ولكن لم يعد من المؤكد الثبات اذا النرمنا خطة الدفاع في المستقبل على طول امتداد الحبهة الغربية ازاء استعداد الانفاق الهائل من جهة المواد الحربية . قان الخسائر التي أصبنا بها من جراء المدافعة تخطت كل حسبان حتى صار عن المتعذر الاستعاضة عنها وحتى صرنا نعتقد باستحالة تكبيد العدومايضار عها ولو قمنا مجملات في منتهى الاستعداد والاحكام وغدونا نتوقع من العدو ان يستفيد من نجارب الماضى فيقوم بهجوم مضاعف واسع انتطاق على مثل وثوبه المزدوج في الابن وشعبانيا في ابريل ١٩١٧ مستخده ألا كوام التي لا تحصى من الذخائر .

ان تألم الجنود من النزامنا خطة الدفاع مدة طويلة نخطى كل حدحتى الهم لم يعودوا مجلدون على صد تيار الهجوم وحتى ان الكثيرين كانوا يلامسون لهم مخابئ يتقون بها فتك القذائف المتهاطلة الذريع. ووجدت

وحدات منسحبة من مواقفها مصابة بنقص فادح لم عض عليها سوى أيام قلائل حتى عادت الى أعدادها الاولى تقريباً . وأخذ الجنود بحسبون حساب الوقائع المقبلة وهم فى هام شديد ، وفقدوا ما كانوا بمتازون به من الجلد والمصابرة ، ولم تبق لهم رعبة في مواجهة العدو الا في حرب الهجوء التي أبلوا فيها خير بلاء في روءانيا وفي غالبسياالشرقيةوفى كمبربه بالمثل وتفوقوا على العدو أعنام تفوق . فالهجوم كان يصاح حالة الجنود الادبية والدفاع كان يفســدها . فالهجوم اذن في •صاحة الحبيش . وعلى أَبْرُ سَغُوطُ الرَّوسِيا تُوقِّعِ الحِيشِ أَنْخَاذَنَا خَطَّةَ الْهَجُومِ . وقوى اعتقاده في افضاء الهجوم انى الظفر النهائى . وهذا هو الرأىالعامالسائد بين الجنود وأكبر القواد المحنكين تشبعوا به . ومن الواضح أني لم أستسلم لهــذه الفكرة العامة لا تي كنت مسؤولا عن كل ما بحدث ، ويرجع الي وحدي حق البت فيما بجب اتباعه . وأنما كنت ألتقط آراء القو ادو الجنود لاعرف بها موطن الضعف من الجيش ولا قدر الفضائل الكامنة فيه حق قدرها. ثما تفدم يستخاص انحالىناالداخاية ومواقف حافائما وحالة جيشنا كلها تستدعى القيام بهجوم قوى سريع يؤدى الى الفصل في الامر بنير

وللقياء الهجوم لا بد من جمع أدوات وذخار حربة هائلة وحدد جنود تكون مشراً بة بأعناقها كرؤسائها بباشرة الهجوم. فاذا تيسر هذان الشيئان في الوقت المناسب تبسر الهجوم بل وجب القيام به على أن الهجوم هو الحد الفاصل في الوقائع الكبرى والتاريخ الحربي بوافق عليه وصفحاته حافلة بحوادثه الهامة . والهجوم هو شارة القوة ومضاء العزيمة ودليل تفوق المهاجم على العدو . وأما النريث فلا مجدي سوى تقوى العدو

الذي يغتنم فرصته لاستقدام النجدات التي ترجيح كفته .

وكنت أعلم حق العلم إن الهجوم المنتظر في الميدان الغربي هو من أعظم ما حدث من قبيله في الوجود و لا بد لمشعب الالماني من أن يجود و القصى جهده لا جله و ومن الحتم على المعسكر العام الاكبر أن يجمع لهذا أو توب كل ما يتوصل الى جمعه من سائر الجبهات الاخرى كما حدث في معركة مانديرج . كما كان من اللازم أن نقر ان أى اخفاق في إيطاليا أو في مقدونيا أثناء قيامنا بهذا الهجوم الجسيم يحرج مر كزنافي الميدان الغربي، وطفقنا ننقل على عجل جنودنا من إيطاليا ومن الساحة الشرقية و من رومانيا بل من مقدونيا على الرخم من معارضة البلغارين .

وأمام هذا النقل المعجل كأن لا بد لنا من بحققنا من أمر رومانيا والروسيا ولا سيما البولسفيين لا باعتبارهم حكومة نشامية لماعتبارهم هيئة نورية وحقيقة موقفهم تجاهنا وتجاه دول الاتفاق .واحتحثنا على التعجيل بانزال الضربة الساحقة في الميدان الغربي ما رأيناه من عاطر التسكيلات الامريكية الحديدة الى هذا الميدان . وألحأنا تدريب الجنود على طرق المواثبة المبتكرة الى تحير أو اسط مارس موعداً للهجوم . وفي هذا الوقت تجد اخبول مرعى لها من الحتائس والاعشاب لقية العلم .

وصار الهجوم متوقفاً على موقف البولسفيين في مؤنمر بريست ليتوفسك فأذا أسفرت المداولات الدائرة عن نتبجة ترضى فالا ينهض أى حائل دون مباشرة الهجوم النهائ في الحال ومن هذا يتضح مقدارالقاق الذي كان يماورنا قبل ابرام الصلح مع الرومانيين والبوسفيين.

**- 7 -**

ا بتدأت مفاوضات الصلح في بريست ليتوفسك بوم ٢٢ ديسمبر سنة

العالم وصرنا نترقب سه ها باهنام عظيم جداً لما له من التأثير في سائر مشروعاتنا الحربية لأننا الى هذا الوقت كنا لا نزال غرقى في لجدًا لحرب العالمية ، ولا يمكننا ان نفرر الهجوم الاكبر في الجبهة الغربية الذي يدنى شهاية الحرب وينقذنا من الحالة السيئة التي تصيب المهزومين الا بانتهاء هذه المفاوضات وابرام الصلح في الجانب الشرقى .

وصار من الواجب وضع حد نهائي لمشاكل الشرق باجمعها بما يتفق مع مصلحة المانيا ولاسيما المعضلة البولونية التي يعتبر الحل الذي وضع لها في كراوزناخ يوم ١٨ ديسمبر ضامنا لسلامتنا

وكان مندوبنا المفوض في بريست ليتوفسك وزير الحارجية الفون كوهلمان وبحت رآسته القائد هو فمان بصفته نائباً عن المعسكر العام الاكبر وانتدبت النمسا الكونت كزرنين . وارسلت حليفتانا الاحزيان ممثليهما . وأبي الفون كوهلمان أن يتولى الرآسة فتناوبها مندبو التحالف الرباعي واعتبر المفوضون الروسيون أنفسهم في سائر وجهات النظر مساوين لنظرائهم وبهذه الطريقة أخذوا يعرضون آراه هم الحاصة .

وفى يوم ٢٥ ديسمبر وافق الكونت كزرنين باسم التحالف الرباعى على المشروع الروسى الفاضى بابرام الصلح على قاعدة عدم ضم أراض بطريق العنف ومن غير دفع غرامات حربية

ودعيت دول الانفاق على هذه القاعدة الى الاشتراك في مفاوضات انصلح العامة وحدد يوم ٤ ينابر موعداً للشروع فيها

وصرح سياسي التحالف الرباعي الكونت كزرنين في هذا الصدد: بأن الاتف أق لوابدي استعداده إذ ذاك لأترام صلح عام لعرض في. . المفاوضات مبدأ « لا ضم » وبدلا من عرض مطالب معينة بمطت آراء تستغرق المناقشة فيها مدة طويلة وسببت دعوة الحلماء الى هذا المؤعر تأخير أعماله . على أن حظ هذه الدعوة من الاجابة كان ضئيلا. ولم راع في كل هذا العمل للبادى التي عرضت في جلسة ١٨ ديسمبر التي رأسها جلالة الامبراطور. وأصبح مستقبلنا في الشرق مجالاً للتساؤل. وازدادخطرسقوط الميتوانين والروس البيض بين مخالب البولونيين . وكل هذا مما يتفق تمام الاتفاق مع مصالح النمسا . ولم يفكر أحد في سازمة الحدود من الوجهة العسكرية . فخاط بت الفائد هوفمان وشكوت من سير المفاوضات على نقيض ما ينتظر منها . فأجابني وهو صادق في قوله انه كان يظن أن ما يدور في المزتمر موافق لما تقرر في كراوزناخ يوم ١٨ ديسمبر . فافهمته باننا لم نعلم بتفاصيل ما حدث في المؤتمر أثناء انعقاده ورجونا منه أن يندد على الفون كوهلمان وزير الخارجيــة بمراعاة ما تم الاتفاق عليه وعلى الأخص في مسائل ليتوانيا وكورلاندا ومنطقة وقاية الحدود فقبلالفون كوهلمان عملا بتقرير قدمه اليه الفائد هوفمان نقطة نظر تعترب من انفاق كراوزراخ ،فأصبح بهذه الطريقة مناقضا لا راه الكونت كزرنين. فعمد الكونت كزرنين الى الهديد بارام صلح منفرد ليظاهره الفون كوهلمان · وهذا أمرغير معقول . وقد ظهر في سائر أدوار المفاوضات مقدار ما يزعجنا فقد انحاد الآرا. بيننا وحلمائنا

ولم تكن مفاوضات البولشفيين سوى وسيلة لاطالة مدة المؤتمر عملا برغبة الدول المتفقة ، وظهر اعباد البولشفيين على الاتفاقيين في نشر الثورة العامة . فحولوا المؤتمر الىميدان خطابة يذيعون فيه تعاليهم ، وهذا العمل خطر جداً على داخل بلادنا التي لم يكن فيها من مشايعي هؤلاء القوم

سوي عدد قليل وكانت أحزاب الغائبية في الرابخستاج أول من حمل عليه وجبهه ولم تر هذه الاحزاب في تعاليم المفوضين البولشفيين سوي آراه خاصة سلعية خيالية ترمي الى بث الاخاه العام بين النعوب وكنت أرى أن البولشفية سواء الماصرها أم لم يناصرها أحد عند ماعدو شديد الحطر عابنا ومن الواجب أن عنع اداه من الانتسار باستخدام قواما العسكرية حتى فما لوم ابراء الصابح

وافترقت الوفود في آخر ديسمبر من غير ابرام اتداقات حصة قاذلة الى بلادها انتوب الدقالة الحرى الى بريست المتوفسك عمب الفضاء الابام الاربعة الاولى من السنة الجديدة

وشخصنا الفسلد مارشال وأنا الى برلين في مسهل ينابر لنحادث الوزبر كوهلمان ونحثه على انجاز المفاوصات بسرعة وأردت مدانة القائد هوفمان بالمثل

وعةد مؤتمر في قصر الامبراطور يوم ٢ يذاير مهررت وجوب الاسراع في ابرام الصلح لمتمكل من سالة قوى الدالساحة الغربية في الوصل المضروب اذ لا يمكن الاسراع في سل الحنود الاادا عدا الصلح وشيك التحقيق ، وكان من حقنا اذن للاسباب العسكرية الضرورية أن نحول دون طريعة التلكؤ ولد منا القوة السكافية لوصع حد لمثل هذا التلاعب يدأن الوزير كوهمان لم يكن وصل اليه بنان في هذا الصدد

ودار البحث مرة اخرى فى منطقة وقاية التخوم "بولونية، وكان الكونت كزرنين قد انتهز فرصة وحوده غى بريست ليتوفسك فحصل على قبول الفون كرهامان اختصار منطقة الوقاية التي تحددت يوم ١٨ دلسمبر، واستجر هذا الاخير والهائد هو فمان الحافوة على هذا الاختصار

والى رفع تفرير عنه الى الامبراطور فبعد اطلاع الامبراطور على هذا التقرير انضم الى وأى الفون كوهلمان . ولا جدال فيا للامبراطور منحق الفصل في أمثال هذه الامور، إلا أن الطريقة التي اتبعها في هذه المشكلة آلمتني ، فقد كنت احسبنا الفيلد مارشال وأنا مستشاري جلالتهالمسؤلين في السؤون العسكرية ، ومل حهة أخرى فأني أرى في اختصار منطقة الوقاية الى هذا الحد خطراً حسبها على ولا يتينا البروسيتين الشرقية والغربية وحسبت أن واجبى بحماني على أن أوصح الأمر مرة أخرى لجلالته . غير أي شعرت بامتعاضه من عملي هذا

وخاطت النائد الذون لينكر يوم ٤ ينابر بشأن علائق مع الامبراطور موضحاً له انني أصبحت أرى نفسى غير حاصل على ثقته التامة التي لابد لمركزى هذا المتناهي في الحطارة أن برتكز عليها ، وانني خاضع لما يعهد الي الامبراطور من القيام به من الاعمال الاخرى . فأشار على القائدلينكر أن أراحع الفيلد مارشال في هذا الصدد . وكان الفيلد مارشال قد آب الى كراوزاح يوم ٣ مقملت وتحادثت معه يوم ٥ فرجا منى أن أعدل عن هذه الفكرة وقال لى أنه سيسوي هذه المسالة . فقبلت . ومن سوء الحط إن الكرة وقال لى أنه سيسوي هذه المسالة . فقبلت . ومن سوء الحط إن الالسنة لمطتبهذا الحادث في برلين وعزته الى مفاوضات بريست ليتوفسك وليس كلك . ولم يكن السبب الحقيق في رفع استقالتي سنة ١٩٩٨ سوى الحصة التي انتهجها الامبراطور ازائي فاني لا اسطيع صبراً على مثل هذه المعاملة الصادرة من امبراطوري ورثبسي العسكرى الأعلى وهي لا تتفق مع كرامتي

ومما يستوجب الأسف أن قد توترت علائتي بالعائد هوفمان يوم ٢ يناس الا انناعدنا الى التفاهم فيما بعد وعلى أثر هذه الحوادث رفع الفيلا مارشال الى الامبراطور مذكرة يوم ٧ ينابر ذاكراً فيها التبعة الملقاة على عاتفينا نحن الانتين في نتائج الصلح وان هذا الصلح بجب أن يؤدي الى تقوية الشعب الالماني والى اكسابه حدوداً بمنع أياكان من أعدائه أن يحاول في وقت فريب اضرام نيران حرب جديدة . ولكن المسألة خرجت من هذا الطور بخروج الوزير كوهلمان عن دائرة التعليمات التي رسمها جلالة الامبراطور يوم ١٨ ديسمبر وعما قررته جلالته في موضوع التخوم البولونية يوم ٢ يناير والمت المذكرة عاحدث في جلسة ٢ يناير والمركز العصيب الذي دفعنا اليه الفيلا مارشال واناامام جلالته . ثم انهت المذكرة عا يلي :

« ان الاعتراضات ( التي يبديها وزبر الخارجية ) تعتبر على مايظهر في المرتبة الثانية من خطارة الشأن مادامت داخلة في طور المداولات الخاصة وليست في حكم المفاوضات العامة . على ان هذه الاعتراضات حدثت هذا وفي مريست ليتوفسك سواه أكانت في صدد المسألة النمسوية البولونية أم في صدد المسلمة المائلة داعًا في كل مسألة براد حلبا الصلح مع الروسيا . وأصبحنا ونحن نراها مائلة داعًا في كل مسألة براد حلبا الصلح مع الروسيا . وأصبحنا في الامور المختلف عليها ، ولكن جلالتكم لأبريد سوى رجال مخاصين أمناه يؤدون الخدمة لجلالتكم وللوطن بصدق ووفاه ، ويزيلون بنفودهم وبشهرتهم كل مايضر بالتاج وبالامبراطورية وهذا هو اعتقادهم الخاص .

وجلالتكم لاتنظلب منى أن أرفع اليها خططأ عمال حربية من أخطر ماعرفه التاريخ العام اذا لم تكن هذه الخطط ضرورية لادر الدمقاصد سياسية حربية عسكرية معينة .

﴿ قَانَا النَّمْسُ بَمْنَتُهُمُ التَّواضِّعُ مَنْ جِلَالتُكُمُّ أَنْ تُصدَّرُوا قراركم الحاسم

في جوهر الموضوع . وان شخصينا أنا والقائد لودندرف لايريدان الفيام بدور خاص تجاه المشروعات الحيوية للدولة . »

فأحال الامبراطور المذكرة على المستشار للاجابة عايها . ودارت بيننا والمستنبار محادثة في هذا الصدد حوالى منتصف ينابر .

وكان أول ماحاول المستشار مناهضته هو ما يعتمده من انذا الفيلا مار شال وأنا نتحمل تبعة شروط الصاح . فأكد ان النبعة واقعة عليه وحده . على أن الفيلا مارسان لم يحاول البتة الاعتداء على حقوق المستشار هر تلينج ولا على حقوق سلفه الفون بيتمان التي خولها اياها الدستور . واعا أردنا التبعة الادبية التي كنا نشعر بها من أعماق قلبينا والتي لا يستطيع أن ينتزعها منا أحدكما أردنا التبعة التي تحملها نجاه الحيش ونجاه الشعب . ويرجع الحطأ الى الحكومة التي كانت توافق القيادة العليا على وجهات نظرها في أغاب الاحيان و تظهر استعدادها لحماية و تعضيده شروعاتنا و رغباتنا التي لا تعوى على تحقيقها فيا بعد . على ان الكوت هر تلينح لم يتبع هذه الطريقة بل كان يحاول جهاراً التخلص من اسراف القيادة العليا . وظل المستشار هر تلينح ينفذ سياسته الحاصة وهو خسب هذا العمل من حقه غيرذا كر هر تلينح ينفذ سياسته الحاصة وهو خسب هذا العمل من حقه غيرذا كر حلى الدكونت هر تاينح على سلواد مثل هذا المسلك

ولم تحدث هذه المحادئة ولا الاجابة الامبراطورية على مذكوة الفيلد مارشال أى تعديل في مجرى الامور . على أن أهم أغراض الكونت هرتلينج من ذلك كان متجها الى الغرب إذ أراد أن لا يجعل بلجيكا ممراً لجيوش الاعداء ، وهو في هذا الغرض على اتفاق مع العيادة العليا

## - 4

واجتمعت وفود الصلح خلال هذه المدة في بريست ليتوفسك ولم يكن للمتففين بالطبع ممثلين بينها . وكان كثيرون من الناس يتساءلون افنا كان الروسيون سيعودون . ولقد عادوا الى المؤتمر الا انهم تحت قيادة تروتسكي . وذلك لان الحلال الحيش الروسي آخذ في الازدياد وهذا الحيش لابريد سوى الصلح . فركزنا اذن من أحسن ماتسمو اليه الآمال ولا حاجة لنا بمفاوضات على مثال مائتاه الاتفاق مع بلغاريا والنمسا والمانيا بلكل مايلزمنا أن نقدم مطالبنا بيساطة ووضوح

وواففنا على أمور كثيرة فما بختص في حق تقرير الشعوب مصيرها بنفسها وعدانا عن وحهة نظرنا العاصية بأن أهالي كورلاندا وليتوانيا قد قررا من قبل رغبتها وقبانا حق استفتائهما من جديد الا اننا اشترطنا أن يكون هذا الاستفناء اله احتلانا تلك البلاد . فأصر تروتسكي على وجوب بكون هذا الاستفناء اله احتلانا تلك البلاد . فأصر تروتسكي على وجوب جلائنا عنها أولا م يستفتى الاهالى . الاأن الجلاه عن هذه الديار غير معقول من الوحهة العسكرية لاننافي حاجة الى استمدادها أسباب حياتنا ولرغبتنا في حفظها م عدوان البلشفيين و فدار فضنا فكرة الجلاه . وقد بدا الآن صواب نظر المسكر العام الاكبر في هذا الموضوع ، اذ لو قبل بدا الآن صواب نظر المسكر العام الاكبر في هذا الموضوع ، اذ لو قبل برأي البلشفيين المسلحين الكانت المانيا خضعة الآن لهم . فهؤلاء القوم همأقل رأي البلشفيين المسلحين الكانت المانيا خضعة الآن لهم . فهؤلاء القوم همأقل رائاس رعاية لحقوق الامة على الرغم من مطالبتهم بهاولاهم لهم الازيادة نفوذهم

وعندمايستردن هذه البقاع منايعتبرونهاعائدة الى سلطتهم . وشعورهم الوطني شديد جدا الى حد انهم برون فصل كورلاندا وليتوانيا وبولونيا –على الرغم من حرية اختيار المصير – وسيلة عدائية ضد الروسيا

وتعتبر النمسا اكثر الدول استفادة من تقربر حق المصير في بولونيا الذي يشترطه الروسيون

وطالب العثمانيون بباطوء وقارص لانهما لبثتا زمنا طويلا جزءا من الممالك العثمانية وهذا المطلب كان ذاشأن ثانوى في نظرنا الا انناكنا ملزمين بتحقيفه مراعاة للنحالف.

وكانت مطالبنا العسكرية لاتكاد تذكر لان نزع السلاح جار من تانها. نفسه في الروسيا ، ولم نطالب باسلحة أو بواخر

ولم استرط ضم استونيا وليفونيا على الرغم عن شدة رغبتنا في نحرير الاهالى الذين من عنصر المسانى أصلى من نير البولشفيين و فعطل الصلح لا يرجع أن فداحة مطالبنا بل ألى مفاصد البولشفيين انئورية والى تردد مفاوضينا وكذلك أن حالة الرأى العام الالمانى والمسوي الذى لم يخبر طبيعة الثورة الروسية . وحيما عمد العائد هو ثمان الى الظهور فى مظهر العزم لوضع حد لطول المفاوضات أخذتر وتسكي الذى لا بعتمد على شى من القوة يوهم بأنه أذا لم يجب الى وغائبه يسحب المفوضيين الروسيين، وسر وأن رأى من برجو منه عدم الاقدام على هذا العمل الذي لم يكن له أقل جنوح الى الباسه صبغة الحد . وارتاح تروت سكى والاتفاق لامتداد المفاوضات واقترح نوتسكي نعلها من بريست ليتوفسك أى بلا يحايد . وأخذ يعان الاراء البولشفية في العالم أجم وبين الطبقة العاملة الالمانية على الاخص بالتلغراف الائيرى . في العالم أجم وبين الطبقة العاملة الالمانية على الاخص بالتلغراف الائيرى . في العالم أجم وبين الطبقة العاملة الالمانية على الاخص بالتلغراف الائيرى . في العالم أجم وبين الطبقة العاملة الالمانية على الاخص بالتلغراف الائيرى . في العالم أجم وبين الطبقة العاملة الالمانية على الاخص بالتلغراف الائيرى . في العالم أجم وبين الطبقة العاملة الالمانية بالمؤلفيين لا يفصدون من في العاملة الامور أدركوا ان البولشفيين لا يفصدون من

هذه المحاولة سوى المعال نيران الثورة في بلادنا للتوصل الى اسقاطنا .
وأخذت أتملى على الجمر وأنا فى كراوزناخ من هذه الماطلة وحثثت القائد هو فمان على إيجاز المفاوصات . وكان هذا القائد يشايعني في الرأى من الوجهة العسكرية إلا ان اختصاصه محدود

وارتحل تروتسكي الى سانبطر سبورج يوم ١٨ ينابر لأن البولشفيين حلوا الجمعية الدستورية ، فدل عملهم هذاعلى مقدار احترامهم حربة الشعب. واعان عزمه على العودة بعد عشرة أيام ولكنه لم يعد إلا يوم ٣٠ يناير وصرح الفيلد مارسال برجاه منى في مؤتر عقد في برنين يوم ٢٣ يناير يوجوب معرفة الحالة الحقيقة في الشرق حتى إذا كان البولشفيون لا يريدون ابرام الصلح في الحال فلا بد من اعادة بعض الفرق من النرب وقطع المفاوضات واعادة القتال ، واذا ما سقط البولسفيون فكل هيأة حاكمة شخافهم تكون محبرة على الراء الصلح

وكانت هناك بواعث اخرى نحملني على استحنال هـذ، المفاوصات وصول الى حاتمتها فان طولها يجعل الآن الاتفاق يسي العلن في قوتنا المهافتنا على مصالحة الروسيا الى حد ملاينة تروتسكي بمملاء أنه التي لم تعترف ها أية دولة من دول العالم . وكيف يكون سآن كايماسو ولويد جورج معنا إذا كان هذا مبلغ جهد؛ ازاء ممثل فئة فوضوية عرلاء الم

والحندى الكمى المرابط على الجبهة لم يكن بهمه من هذه المفاوضان ها يقيمه نمدو البولشقية من الصعاب وه! يبدئه من المراوغة بلكان بريد من ينجني نمرات العابه التي أدت الى الانتصار الباهر بعد أن من بكل ضروب الحرمان وعرض حياته الحام مراراً عددة ولا سبا في أول صلح متسوف الى معرفة مديجته ايزداد به تعوياً على العمل لا برام الصلح في الساحات

الاخرى، ولن تربح هذا الجندى إلا المساعى الحازمةالصارمة التي يجب العامري، ولن تربح هذا الجندي إلا المساعى الحازمةالصارمة التي بجب القيام بها في المؤتمر لايضاح حقيقة مركزنا في الداخل وفي الحارج

وفى خلال هذه المدة علم أن ترتسكي لا يعبر عن آراء الروسيا بأسرها ولا عن آراء رومانيا اذقد وصل مندوبون من اوكرنيا يوم ١٢ ينابر الى بريست وتبوأوا مقاعدهم تجاه الوفد البولشني وقد عضدهم القائد هوفمان بصفة خاصة ، وعرضوا على ممثلي التحالف الرباعي رغبتهم في مباشرة مفاوضات منعزله

وفي بوم ٣٠ بدأت المفاوضات مرة اخرى غير انها كانت مصحوبة بامر عيجيب وهو أن تروتسكي مديركل أعمال المؤتمر . فلم يسع الفون كوهامان والكونت كزرنين سوى قطع المفاوضات والعودة الى براين بوم ٤ فبراير واستمرت المفاوضات مع أو كرنيا على القاعدة الآتية : تتعهد اوكرنيا بتسليم النمسا والمانيا مقادير جسيمة من الغلال ، وفي مقابل هذا تحصل على تعديل في الحدود لمصاحبها من حهة بولونيا في دائرة خولم. ووعدت غيمسا عدا هذا ان تنشى، بفعة أوكرينية في غاليا الشرقية .

وحينها ذهبت الى برلين لمنافشة وزيرا لخارجية فون كوهلمان والكونت كزرنين فى يومى لا و حصات من وزبر خرجيتنا على وعشرين ساعة مع تروتسكى بعد ابرامه الصابح مع اوكرنيا بأربع وعشرين ساعة وكل ما علمته عن هذه المفاوضات دلنى على أن الروسيا لا تريد الصابح فهى تعلق امالها على انتصار الاتفاق وعلى شبوب الثورة فى المانيا ولا تشف بنا . وازداد الروسيون رجاه على أثر الاعتصاب السياسي الذي حدث في أواخر بناير على الرغم من ارادة زعماه النقابات . وكانت في هذه الاكونة ألعلائق ترداد إحكاماً بين شطر من حركة العال الالمانيين والبولشفيه !

وفى أثناء المؤتمر الذى عقد فى برلين للتداول فى شأن مؤتمر الصلح أوضح لنا السكونت كزرنين الباءث له على ابرام صلح خاص مع أوكرنيا قد يفضي الى تبرم البولونيين وألح علينا بكم بعض نصوص الاتفاق الذى سيبرم مع أوكرنيا . أما هذا السبب فهو ان المقادير الواصلة الى النمسامن حبوب رومانيا بدأت تفل بالتدريج بدرحة جعلت المملكة الثنائية في أشد العوز الى غلال اوكرنيا التي اذا لم تصل الى النمسا فى أقرب وقت أشد العوز الى غلال اوكرنيا التي اذا لم تصل الى النمسا فى أقرب وقت انتشرت المجاعة فى النمسا ، وختم مدير تموين الجيش النمسوى القائد لاندويس حديث أزمة الحبوب المحزن بوصفه حالة تموين الحبيش، تمرجا منى ان أمده عساعدتى ، وعلى الرغم من الضيق المستحكم فى المانيا بفسها فان الفون عساعدتى ، وعلى الرغم من الضيق المستحكم فى المانيا بفسها فان الفون قالدوف رأى امكان مساعدة النمسا الى حد يحدود .

وبعد مداولات آخرى فى برلين حضر المائل سافر الوزير كوهلمان والسكونت كزرنين الى ليتوفسك . وأمضى اتفاق الصلح مع اوكرنيايوم ه فبراير فطلبت من فون كولهمان ان يقطع المفاوصات مع تروتسكى كوعده يوم ٥ غير انه على ما يظهر لم يساً أن يفى بوعده . وفى اليوم نفسه وصلت اشارة جوية من الحكومة الروسية الى الجيش الالمانى ندعوه الى رفض الاذعان لرثيسه الاعلى . فقدم الفيلد مارشال تقريراً بهذا الحادت الى جلالة الامبراطور الذى أمر الوزير كوهابان ان يوجه انذاراً نهائياً الى تروتسكى يجبره به على قبول اقتراحاتناالسالفة وكلف الوزير في الوقت الى تروتسكى يجبره به على قبول اقتراحاتناالسالفة وكلف الوزير في الوقت نفسه ان يطلب اخلاء البلطيقية . فارتأي الفون كوهلمان وجوب الامتناع عن هذا الطلب مراعاة للرأى العام فى النمسا والمانيا فقبل جلاله الامبراطور العدول عن الامر الاخير . فشدد الفون كوهلمان فى حمل الإمبراطور العدول عن الامر الاخير . فشدد الفون كوهلمان فى حمل تروتسكى على ابرام الصلح فرفض هذا الاخير كل اتفاق مصرحاً في

الوقت نفسه ان حالة الحرب قد انتهت وانه سيأمر بفض الجين الروسى. فاصبحت الحالة في الشرق شديدة الابهام و لا يسعنا الوقوف امام أمر لم يبت فيه إذ من الممكن أن تظهر حوادت جديدة في هذه الجهة ما بين آونة واخرى بيها نكون نحن مشغولين بالذود أعن كياننا في الجانب الغربى . فموقعنا العسكري وتتضى الوضوح وهذا مالا يتم الا بمداولات هو مبورج

## - £ -

عمد احباع هومبورح يرم ١٣ فتراير بحضورالمستسارونائب المستسار ووزير الحارجية والفيلدمارشال وامير المحروأنا وماكان جازلة الامبراطور بحضر حلسات هذا الاجتماع الامن وقت الى آخر .

وكان المعسكر العام الاكر قد أرسل عدة تلعرافات ألى المستسار برجومنه فيها أن ينقض الهدنة . لارالجيش الروسى الذى لا يعتد مه في هذه الا ونة لا يلبث أن يصبح خطراً عظيما ادا اتسع له الوقت فصلا عمرتموه مه البولشفية من نشر دعوتها . ومن جهة أخرى فاز روما نيالا تبرم صاحاً الا ادا فتحت لها الروسيا صربخه . وبهذه الطربعة لا يعترن هجومنا فى العرب بالنجاح وتفلت منا فرصة اختتام هذه الحرب العالمية فانتصار باهر على أعداه أكبر مناعدة وعددا وعدا هذا فاننا مفتقرون الى الاعتضاد فاكروبيا على البولسفية . وأبن نجد الفمح اللارم فانمسا ادا لم مستمده من أوكربيا المالمية فانيا لبس في وسعها أن تستعني عن محصولها وروما يا لم تعد تسد حاجة فلمانيا لبس في وسعها أن تستعني عن محصولها وروما يا لم تعد تسد حاجة النمساكما كان المنتظر . ولا بد للحملات البولسفية من أن نجمل الصاح مع اكرينيا عبئا اذا لم تبرم البولسفية نفسها صلحاً قهرياً مع التحالف الرباعي . على ان العمل في هذه الاونة ضدالقوى التي بواجهنا بها الباسفيون م

من ننأنه أن يمنع تجدد الجبهة الشرقية ويكسبنا أدوات حربية جسيمة نحن في أشد الحاجة اليها. ومع ذلك فانه لن بكون عملا حربياً عظها.ولاجل منع الاتفاق من أنهاض روسياكم تحاول الآرالقيام هذا الامر يجب احتجازنا جنودنا وأدواتها الحربية على الشاطي. المورماني ، وان لم نفعلهذا فلا بد من مجى. انجلترا الى بطرسبورج لتتولى إدارة الحركات الموحهة ضدنا فينبغى اذن أن نحول دون وصولها الى بطرسبورج والى خليح فنلاندا ولا بد لنا بلمثل من اعائة فنلاندا التي امضها البولسفبون وأخذن تستنجد بنا فاننا أذا أنقذناها تكون معم الطهير لنا على البلسفيين. ثم اننا باتصالنا بالفنلانديين نحدر صغطأعلى بطرسبورج ونستولى على سكة حديدمورماىيا وان الصلات التي يبنى وبعض كبارالعنلانديين من زمن طويل وفى معدمتهم المسيو هييات أول سفيرالدوله الفنلاندية الفتاة في براين يمكنني من استخدامها فى المصلحة المستركة . وقد أمكن تأليف طاءور فنلاندى من الرماة منذ أوائل الحرب واستخدم في ضواحي ميتاو . وادكان الفنلانديون يحبون وطنهم من أعماق فلويهم وهم يعلمون اخترصنا لهم وقد أمدد اهم بالاسلحة والذحائر نساعدتهم يطريقة عير مباشرة فعلما يحتمل أن نصادف أقل مقاومة في فنلاندا.

على ابنى ماكنت أحب مباشرة أى عمل حربي في الحهة الشرقية بل كنت أوبر الصلح مع الروسيا الا أن هذا الصلح أصبح غبر مبسور بسوى هذه المعريفة . أما ترك عدو آخذ في التقوى حتى يصبح قادراً على المهاجمة فما لاتسمح به شريعة الحرب العاسية .

فرذه الآراء هي التي أوصحتها للمسلمار ولائبه مع افهامهم حرح مركرنا في الغرب وفداحة العبء الذي سننوء به همالك. وانتا لانستطيع

القيام بأى عمل عظم في الغرب الا اذا امنا شر البلشفيين الذين يعملون على اضرام نار الثورة في المانيا ولا نأمن شرهم الا اذا احتللنا جبهة ضيفة ازاءهم بدل جبهتنا الحالية المتناهية في الاتساع والتي تعتير خطراً داعًا علينا بوجودها في منطقة البحيرات. وصرحت بأنني سأكون مبتهجا بالطبع باغاثة ليفونيا واستونيا وعلى الاخص اخواننا في العنصر الرازحين تحت كلاكل المظالم البولسفية والذين يستنجدون بنا.

ولم يشأ المستشار و اثبه أن ينقصا الهدمة بحجة الاضطراب الداخلي وحالة النمسا العامة وتبعها في رأيهما وزير الحارجية كوهمان ، ولم يعيروا السياسة الحارجية أدنى أهمية . الا أن انشخصين الاولين أخذا يتحولان بالتدريج الى صفنا تحت تأثير الحالة الغذائية واخيراً انضها الينا عاماً . أما وزير الحارجية الذي كانت تنعصه الصفات العالية التي تؤهله لمركزه العظيم نقد اعنل مانه الايذهب الى إمكان نعض الهدمة ولكر بما أن المستسار قبل نعضها فهو روافق على رأي المستشار دون أن تتحمل تبعة هذا العمل واخيراً صادق الامراطور على نقض الهدنة أو على ان الهدنة أسبحت ما غاة من تاهاه نفسها بحكم إمتناع تروتسكي عن ابرام الصلح

#### \_\_ a \_\_

والحلاصة أن العتال امتد على سائر جبهة روسيا الدلمبرى ابتداء من عد طهر يوم ١٨ فراير واستمر الى صحوة يوم ١٩ . وفي الحال أنبأتنا الحكومة البواسفية عائمران الاثيرى انها مستعدة لابرام الصلح . واثهار بنصيحه المجارب السابقة التي مرت بنا في بر يست اليتوفسك بهجنا بمفاوضات الصلح منهجاً آخر مخالفاً نمام المخالفة للخطة السالفة . فطابت الحكومة

عملا با راء المعسكر العام الاكبر وبالاتفاق مع حليفتها وتطبيقاً لمبدأ بت الشعوب في مصيرها الاعتراف باستقلال فنلاندا واوكرينيا والتخلي عن كورلاندا وليتوانيا وبولونيا واعطاء باطوم وقارص. وتركت استونيا وليفونيا الى المستقبل اكتفاء باحتلالهما في هذه الآونة. ولا بد من فض الحيش الروسي وتجريده من السلاح وتعطيل الاسطول من العمل وكف الروسيا عن نشر دعوتها في المانيا. وارجى النظر في المسائل الاقتصادية ومبادلة الامرى الى مفاوضات تالية. وتحتم الاستمرار في الزحف الى أن تقبل كافة المطالب. فاطهر تروتسكي استعداده لأرسال مفوضين حدد الى بريست أما هو فلم يحضر

ووصل الوفد الروسي بوم ٢٨ فبراير وصرح بانه غبر مفوض إلا في امضاه اتفاق الصلح. ووقع الطرفان صك الاتفاق يوم ٣ مارس فوقف الفتال ان صلح بريست ليتو فسك هو نتيجة الدعوة الثورية الني أراد البولئفيون نشرها في الماليا. على اننى لم أرد القضاء على الروسيا. فالبهاع التي فصلت من الروسيا لم تكن حيوية لها أما استوبيا وليفونيا فكامتامن الولايات اللازمة لها فلدا لم نقرر اقتطاعهما منها. ثم اننا لم نعامل الروسيا ممامة مخجلة أو مجحفة بها ، وفرق بين شروط صلحنا منها وماكان يجب أن نسترطه في مثل ذلك المهام وما يفرض علينا قبوله الآن مع اننا لم معارض في أى اتفاق ، ودافي الصلح من قبل كما فعل البولشفيون . وقد وافعت الاعلمية في أى اتفاق ، وامتنع اشتراكيوا لاخلية من التصويت ، وأما الاشتراكيون المستقلون فهم الذين صوتوا وحدهم ضد هذا الانفاق

ولقد اوصل الزحف الجنود الالمانيين المؤلفين على الاغاب من

اللاندويهر بين بسرعة مدهشة الى نارفاو بسكوف و بولوترك و اور خامهيليف ولم يبد الروسيون أية مفاومة . واشتملت الفنائم على مقادير هائلة من الادوات الحربية . وأخذ السكان يشعرون بتحررهم من النير البولشنى . وتولى رئيس قيادة الشرق ادارة البلاد المحتلة . وكما حدث الزحف في أراضى الروسيا الكبرى البولسفية فقد حدث بلتل فى بقاع اوكرينيا وكنت على اتصال تام بالقائد آزر الهيام باعمال هذه الحله . وكان الامبراطور شارل بريد أن يحول دون عودة العتال في الشرق إلا أن المجاعة الجأته الى قبولها . وصار غرضنا الجوهري من متابعة المزحف الوصول الى كييف التي احتللناها في أول مارس . واستمر النمسويون ينقدمون في انجاه اوديسا . وإذ كانت الاعمال الحربية تجري على طول امتداد السكك الحديد اقطار شاسعة بقوي ضئيله . أما الروسيون البولشفيون فعلما أبدوا دفاعاً وأما أسرى الحرب النمسويون من العنصر التشيكي فكانوا أصلب عوداً وأنشط وأما أسرى الحرب النمسويون من العنصر التشيكي فكانوا أصلب عوداً وأنشط أواسط مانو

واهتم رئيس قيادة الشرق بتأليف فرقتين من أسرى الروسيين من العنصر الأوكريني إلا انهما مع الاسف لم يحقعا أملنا في هذا العنصر الذي حررناه من الاستعباد الروسي لأنهما عند وصولهما الى ميدان القتال انصاعا الى تأير السياسة المنظرفة . فاصطررنا حينئذ الى حابما

ولم تكد الهدنة تنقض حتى شرع الاتراك بالمثل في الزحف في نجود ارمينيا ووجهتهم قارص وىاطوم

-- J--

انمفاوضات الصلح مع رومانيا كانت عسيرة بائثل كالمفاوضات الاخرى

واذكانت رومانيا بالنسبة لنا ضرورة حيوية لاحتياجنا البالغ الى بترولها ومواردها الغذائية فلم أشأ أن أدع أمر المفاوضات معها الى دوائر الحكومة المختلفة بل كلفت المعسكر العام الاكبر بمفاوضة برلين ومعسكر ماكنزن بشأن مطالبنا الاقتصادية من رومانيا . وجعلنا هدنية بحتة . على اننا لم المفاوضات ولم نكسها مسحة عسكرية بل جعلناها مدنية بحتة . على اننا لم نرد الذهاب الى صلح الارهاق بل اعتبرنا الصلح الذي نحاول الاتفاق عليه مع رومانيا احدى ضرورات الحرب التي يصير التنحي عنها عند مباشرة عقد الصلح العام . ولم نشأ بترأي عضو من رومانيا أو استعبادها من الوجوه وحكم على الم بالتمزق واستعبد شعوباً خري وهذه طربعة تعيد ذكرى همجية العصورالعتيفة

ولم يكن من المستطاع تحقيق مطلب بلغاريا القاضى بضم كل مقاطعة الدوبروجا اليها لان هذا الضم مضر بالمانيا قبل كل شي بل كنت أذهب الى وجوب ابماء القسم الشهالى من هذه المقاطعة فى حوزة رومانيا والجاد منطقة محايدة فى يد الانانيين تضمن وقاية سكة حديد تخيرنا فودا . قنسطنزا . ورفضنا ما تطابته هنغاريا من الاستيلاء على بفاع رومانية مقدامية الاطراف اذ لم تكن هنا الله حاحة لحاية هنغاريا سوى تعديل بسيط فى الحدود من جهة أوسوفا وفى زاوية البغدان فى جنوب كيرلى بابا بسيط فى الحدود من جهة أوسوفا وفى زاوية البغدان فى جنوب كيرلى بابا المانيا والنمسكر العام الاكبر فى الحاق بسارييا الى رومانيا . وكانت المانيا والنمسامتفقتين على إقامة حكومة فى رومانيا يكون رجالهامن الرومانيين المنين ظلوا مقيمين فى الفسم المحتمل منها والمعروفة ميولهم الودية لالمانيا . وكانت السلطة العسكرية تبذل قصارى جهدها لتلافى سفر ملك رومانيا وأسرته فجأة الى الحارج قبل ابرام الصلح العام . وأخذت التمسا تتبرم من

ازديادالنقوذ الالماني في رومانيا وتنوجس خيفةمنه وتكافحه وأرسلت لاجل. هذا الغرض في أواخر بناير ملحقها العسكرى السابق في رومانيا الىجاسى حيث بقيم ملك رومانيا ليفهمه ان النمسا مستعدة المعد صلح شريف معرومانيا

وعهد الى الفيلد مارسًال ما كنن في بادي الامران يشرف على مجرى مفاوضات الصلح مع رومانيا الا انه رأى نفسه معلول اليد عن التصرف في كل شيء بما تبديه النمسا من الاعنات . وكانت الحالة الحربية تمتضى العلم بما اذا كان الصلح سيتم حقيقة أم سيظل معطلا . وقد تألفت الحكومة الرومانية الحديثة الا انها لم نجبنا الى تحقيق أى طلب تقتضبه مصالحنا . وأخيراً اسندت رآسة المهاوضات الى الكرنت كررنين ابتداه من ٢٤ فبراير وكنت أذهب أن وجوب الهيام بضغط حربي مربع على رومانيا في حالة تخرها عن ابرلم الصلح وبما اننا أصبحنا محدقين بها من كل جانب فان تخرها عن ابرلم الصلح و بما اننا أصبحنا محدقين بها من كل جانب فان رومانيا في حالة تولين الحربي لايستغرق وقتا طويلا . غيران الحكومة كانت أهيل الى ملاينة رومانيا في مفدار تباين وجهة النظر بين الحكومة و يبنى وابرمت مقدمات الصلح في بوفنيا يوم ه مارس نم صار التوقيع على

وابرمت مقدمات الصلح في بوفنيا يوم ٥ مارس نم صار التوقيع على اتماق الصاح النهائي في بوخارست وانتهت المفاوضات بوجه التقريب في أواخر مارس

وفازت بلغاريا بالحصول على البهاع المترامية الى خطّ بخيرنا فودا قو سطنزا من الدوبر وجه و بفيت البقعة الشمالية نحت إدارة التحالف الرباعي وضمن لرومانيا مخرجا نجارياً في قنسطنزا . وإذ ذاك رأى الاتراك أن يطلبوا عوضاً عن الغنم الذي فاز به البلغاريون في الدوبروجه التي كان للاتراك الجانب الاعظم من الاشتراك في فتحها إعادة الاراضي التي تخلوا عنها للبلغاريين في

أوائل الحرب غرب أدرنه وشرق الماريتزا فابيالبلغاريون وأردنا التوفيق بين الطرفين فامتنعا . واضطرت رومانيا أن تتنازل عن بقاع واســـة للنمسا حسب رغبة الكونت كزرنين وعلى الرغم من اعتراض المعسكر إلعام الاكبر الالماني. وسمح لرومانيا بضم بساربيا اليها. وتضمنت معاهدة الصلح تسريح الجيش الروماني وتقليل مايبتي مجتمعامنه وتسليم قديرمن أدواته الحربية ليبتى وديعة في ايدي التحالف الرباعي ونروح البعثة الحربيــة الفرنسوية الى الروسيا . وتركت مقاطعة البغدان لرومانيا واجيز لقسم من الجيش الروماني حمل سلاحه ليحتفظ بالبقاع البساربية كما تقرر بقاء ست فرق المانية نمسوية في الأفلاق . ولم يفصل في أمر الملاحة في الدانوب التي تهمنا من وجهة نقل البتروت والحبوب الرومانية الينا . ولم يفصل في آمر الاسرة المالكة ولا فيما اذا كان سيجاز لسفراء الدول المتفقة البفاء في جاسىأو الارتحال منها . فأدى هذا الاهمال الى بقاء او لئك السفر ا، في جاسى واتخاذها مقراً للدسائس المدبرة ضددنا .وأخيراًأمضيت معاهدة الصاح مع رومانيا يوم ٧ ما يو ، إلا انها صورية اذلم تكد بلغاريا تتداعي اركانها حتى ظهرت رومانيا فىمظهراخر جعلنا ندرك أن المماهدة المبرمة معها للم تكن موافقة لخطارة شأن الحرب العالمية

杂米茶

لاشك في أن ابرام الصلح مع الروسيا يوم ٣ مارس في بريست ايتو فسك والاتفاق على مقدمات الصلح مع رومانيا في بوفتيا يوم ٥ منه قد أديا الى تخفيف عظيم عن الجبهة الشرقية إلا أن الحطر لم بزل نماماً لتوقع نهوض الروسيا واستجماع قواها بمعونة دول الاتفاق اللواني يغربن البولشفية . غير أن البولشفيين لم يلبثوا أن تبينوا حقيقة مقاصد الاتفاقيين التي ترمي

الى تقويض دعائم البولشفية واقامة حكومة روسية أخرى على انقاضها تساعدهم على المانيا وساعدة حربية فاداروا وجوههم شطر المانيا وعدلوا عن مقاومتها بالسلاح مقتنعين في الوقت الحاضر بنشر دعوتهم ومهتمين قبل كل شيء باصلاح داخل بلادهم.

وعلى الرغم من أن الصلح المبرم في الشرق لم يؤد الى الطأنينة التامة لانه لايعتبر سوى صلح مسلح فقد شرعنا في نقل كل قوانا التي رأينا الاستغناء عنها في تلك الساحة غير تاركين فيها سوى الوحدات المؤلفة في الاغلب من الطبقات القدعة . ومع ذلك فاننا لم ننكف عن استجرار كل ما عكن اقتطاعه من قوى الشرق اثناء قصل الصيف لتقوية الجبهة الغربية ما عكن القوى الباقية في الشرق ازاء الخطر المتوقع هنالك وازاء اتساع به . على ان القوى الباقية في الشرق ازاء الخطر المتوقع هنالك وازاء اتساع البفاع المحتاجة الوقاية وللاستثمار بايدى الجنود ظلت جسيمة .

## -- V --

لفد استغرق الاستعداد الهجوم المقبل شتاء ١٩٦٧ – ١٩١٨ كا استغرق تدريب الجنود على خطط الدفاع الجديدة شتاء العام الغاير. وكما ادخلت تغييرات عظيمة على طرق الدفاع فقد استحدثت طرق أخري المقياء بمعركة الهجوم والطرق المستحدثة قائمة على التجارب المستخلصة من المعارك السالفة ولا سيا وقائع أراس وأصبح من المعتبر ان العامل الاهم والحاسم في المعارك الهجومية هو الاستيلاء على متسع عظيم من البقاع ولم يعد الاعتباد في الهجوم كالعهود السابقة على صدور الجنود بل صار ولم يعد الاعتباد في الهجوم كالعهود السابقة على صدور الجنود بل صار ولم يعد الاهم هو السلاح الفعال . وصار من المستصوب ترقيق الخط الاول وإردافه بخطوط تعضيد قوبة ، واستغني عن الحشود العظيمة بمجموعات متفرقة خفيفة سهلة التحرك سريعة السير من الجنود الرماة . ويجب ان يكون متفرقة خفيفة سهلة التحرك سريعة السير من الجنود الرماة . ويجب ان يكون

الجنود المشاةمزودين بالمدافع الرشاشة الخفيفة . وعلى هذه المدافع الحاصدة ينبغى أن يكون أعظم معتمد ومع ذلك فلا يحسن اهمال البنادق. اما المدافع السريعة الثقيله فلشدة نبرانها الملتهمة جعلت مهمتها التمهيد للرماة بين صفوف الاعداء للانتقال من خندق الى خندق . وتجبىء بعد السلاحين المتقدمين قاذقات القذائف التي تراديها اصابة الاهداف الفريبة التي لم تتأثر بنيران النوعين السالغين. وأذ كانت هذه القاذفات معتبرة سلاحاً خاصاً بحرب الخنادق فقد أدخل عليها تعديل بجملها سلاحاً ملاً عا لحرب الهجوم. واذ كان لابد من اتقاء شر الخسائر الفادحة التي تصيب المشاة في هجومهم من وسائل الدفاع المواجهة لهم فقد ظل من الضرورى التمهيد باطلاق المدافع الذرط على مواقع العدو قبل الهجوم غير أن هذه المواقع لن تمحى بتاتاً بذران التمهيد فازم اذن إصحاب المشاة بمدافع سهلية سهلة النقل لتقضيعلي ه أنبقى من ملاجي، الاعداء في الخصوط الاء امية ، ووزعت هذه المدافع عنى الالايات والطوابير. ثم نجيء قاذفات اللهب وهي ترسال المهيب على تحكموف والخنادق عند 'قتراب اخبنود الهاجمين منها . ولم يكن لدينا م التانكس ما نستخدمه في هجومنا الآانه حبح بغير التانكس. وأعا تأخرنا عن صنع التانكس لاننا كنه في أسد الحرجة ال صنع الاترموبيلات النقاة التي تقل المشاة من تكناتها أخانهية الى ميادين الفتال وهي رتاحة لم وجدناه في هذه أنوسية من المزايا الجلينة . ولقد عانينا أشد الصواب في الجمول على الوسائل اللازمة نسيير هذه السيارات ولم حجم عن استباع صنعها الصعوبة الخصول على هذه الوسائل. وعلى الرغم من الانهماك في صنع السيارات النقالة فان المعسكر العام الاكبرلم ينصرف عن الاهتمام بصنع التانكس. ولم يظهر للتانكس مفعول ناجع قبل معركة كبربه . الا انها في الغالب لم تصل الى الغرض المقصود منها سوى في القطاعات التي لم تكن حافلة بالجنود وجنودها مع ذلك من الطبقات المتقدمة في السن وغير مزودة بالدافع الكافيه. وفي أواخر سنة ١٩١٧ أخذت عربات التانكس تكثر لدينا ولم بجيء ربيع ١٩١٨ حتى كان لدينا ما يفي عايستلز مه الهجوم. على انجنو دنا كثيراً ما اتافو امركبات التانكس المعادية بالفذائف المتفجرة وبالرصاص ذي النواة الصابية

واعددنا طياراتنا لتعضيد المتناة في هجومهم فلم تقتصر على الاستكشاف بل اصبحت سلاحاً ناجعاً يستعمل في سائر المعارك . وأخذت الطيارات تمهد المشاة بمدافعها الرشاسة وبقذائفها الخفيفة فتصاب خط الدفاع الاول وتتخطاه إلى الاحتياط ثم تعرقل حركات التموين وزحف النجدات الواصلة من بعيد الى مؤخرة الجيش المعادي .

ان التمهيد العظيم بالمدافع لهجوم المشاة أور جوهري. ويجب ان يكون عدد البطاريات انحتشدة في كل كيو متر من الهجوم من ٢٠ الى ٣٠ أي حوافى ما أة مداع. وهذا مقدار حسيم لم يكن يعدوره السان من فبروزد على دائ اكوام أعذ عمد التي ترسابا هذه المدافع المتراصة . ومع كر ذلك فان هذا التمهيد الهائل المجدو الراحياة من جبهة إحدو بل تبقى إلية كبيرة من الاعداء تماح الى تمال المناة الذي بجيء بعد تمهيد المدافعة.

ونقدكان المتسع في اطالان المدافع المخاد حساب التصويب الا أن وسائل الوقاية ومدافع الحنادق التي تستأسل مدافع الهنجوم وذخائرها جعلت نفكر في ابتكار طرق لاصابة الاهداف بغير مراعاة حساب التصويب القديمة ، وهذه الطرق قاعة على انظمة علمية دقيفة تشترك فيها الطيارات برسم مواقع العدو وتميين ابعادها ، وفي الاماكن التي تخلو من الطيار ت

تقوم قوى الاستطلاع بتعديم هذه المعلومات أو تستنخاص من وميض الطلعات ومن اصواتها . وقد وضعت جداول محكمة اسائر هذه الاعمال ودرب المدفعيون عليها مدة طويلة تأهباً الهجوم المذوى

واعد الممسكر العاء الاكر طريعة لتعطيل مدفعبةالمعدو ومنع خروج مشاته من مخابهم بتمهيد قصير حاد جداً يراد منه نشر سحاب كثيف حنن الغاز يتمكن مساتما في أثناء انتشاره من التقدم في خط العدو الاول . وفي حلال وثوب مساتنا توالى مدافعنا ارسالحممها على مدفعيةالعدو تتمنعها من عطيل رحف مساتنا . وحينئذ يستبك مشاتما مع مشاة العدو تحت قبة قذائف مداعنا التي تحميهم وهم مصحوبور بكل آلات كفاحهم الحميفة السريعة . وبعد استراد المساة على الحط الاول و براجع العدولما مسافة بعيدة تتقدم المدفعية الثقملة أن الحذ الذي استولى عايه المساة لتمهد لهم الهجوء مرة أخرى . وأنخذا طرق الحيطة من الاصطداء بجهة جديدة كما حدت مثل هدا في رو.اسا وفي ايطاليا نتنبه المساة حـنتذ الى الزام خطة الدفاع والانتسار على حطوط متدرجه بعضها اثر بعض.وشرعنا تدرب الجبود على ما حد مرالاتمال الحربية في الحطوط الحديدية وفي التايفونات والتاعرافاتنا واعها . وارساما قائدا محمكا من الحبية الغربية انى رومانيا المدر. لمنوى لماقمة فيها على تعاليم الحرب الحديثة ليكونوا على استعداد تاء للانتمار الى الميدان العرنسوي على أثر ا رام الصاح مع روماىيا.وشرعناىالقى محادرات على العساكروالضباط في المبدان الغربي ونوالى التدريب ببن المعمكرات مرالمفترعين الىأقدم الحنود في الميدان واجرينا عرينات قنابل حقيمية على العوائق المتحركة . واتفق سائر الرؤساء على وجوب إلاحتفاط بالطاعة في الجيش لامها أساس المجاح في الاعمال الحربية . ولم دخر ضباطنا وسعاً لاعداد جنودنا للهجوم العظم المقبل كاأعدوهم في العام المنصرم للدفاع الحجيد الذي قاموا به حير قيام . ويمكن الحجرم يمهارة ضباطنا ادا قيست خسائرنا بخسائر اعدائنا من القتلى . فقد حسر الانجلين والفر نسويون اكثر من ٢٠٠٠٠٠ قتيل وخسر الروسيون نصف هذا العدد فيكون أعداؤما فقدوا ٣٠٠٠٠٠ قتيل مقابل مقابل ٢٠٠٠٠ قتيل المناني من جملتهم قتل الميادن الاخرى المتنائية . فيحن اذر أقل خسارة من الاعداء .

ومع استعدادها العظيم للهجوم فاننا لم يغفل الاستعداد بالمثل للداع اذ لابد لنا من انتظار كر العدو على اثر انتهاء هجما نا . وقد ابعنا خطتنا الدفاعية السالفة الا النا انخذنا احتياطات ماجعة لتلافى أخطار التانكس وضاعفنا عنايتما بحماية مواقعناالدفاعية من مباعتات النانكس بيث الاشراك المستورة واعداد الحفر المغطاة وقطع الطرق ووضع الالغام واخفاء عدد كبير من المدائع المحصصة لمكافحة التانكس في أماكن متفرقة . وافادنا وزير الحربية ما تداع إسلحة جديدة لدفع عارات الماكس .

واخذت احماضانى المعسكرات العامة للجيوس المفرقة في سائر أنحاه الحبهة العربية لاستطلاع آراه العواد والضباط والجنود فى الطرق الحديثة و كذلك شاهدت النمرينات الحاربة في أماكن متعددة واستخلصت من هذه المشاهدات ان اعتياد العساكر على الابطمة الجديدة لا تم قبل شهر مارس

**- / -**

تراجعت الفرق المعدة للهجوم من الخطوط الامامية فى شهري

وفبرابر لتدريبهاوتجهيزها . واذلم نكن حاصلين على تجهيز الجيش المقاتل اسره بكل آلات الهجوم فعد اقتصرنا على نجهيز الفرق التي ستفتتح المعركة الهجومية . وبما أن كتيراً من الفرق المستقدمة من الساحات الاخرى لم تزل في الطريق فعد استصونا أن نشرع في الهجوم على امتداد خمسين كيلو متراً فقط . وانتظرنا أن ندس الهجوم بخمسين أو ستين فرقة ولهذا وجب علينا أن نضعف النقط الاخرى من الجبهة بسحب ما يتيسر منها . ومع اننا قدادر كنا التفوق العددي الذي لم ذكن نحلم به في إحدى الساحات ومع اننا قدادر كنا التفوق العددي الذي لم ذكن نحلم به في إحدى الساحات في وقت من الاوقات فقد كان من المنتظر أن لا بدوم هذا التفوق لان لدى العدو من الاساحة احاصة داخل «لاده ومن جنود المستعمرات ما يكسبه التفوق اذا طالت الحرب

وأراد المعسكر العام الاكر أن يستمد جانباً من قوى النمسا المتوفرة لهما من جراء الصبح الروماني إلا أن حاله الج تن النمسوى كانت لا تسمح البتة باقتطاع وحدات منه. ولقد ارسات الينا النمسا عدداً كبيراً من المدافع ولحكن ذحائرها كانت في منهى القلة

وكان المعسكر العام الاكربريد أن يستخدم العرضي احامس عشر العنماني في الميدان العربي إلا أن الحالة المحرنة التي آل البها الحيس التركي في فاسطين الحجر منا على ارجاع هذا العرضي الى بلاده. وقد اسفت على هذا العمل فيها بعد لان أنور الذي لم تنصرف عيناه عن القوقاز أرسل هـذا العرضي الى باطوم حيث بني هنا المثابدون أن يقوم بعمل مذكور وكان من الاهيد وجوده في المعترك العربي

وكانت بالخاريا تستخدم حنودها في الجبهة المهدونية ومع ذلك فقد كان في وسمها أن ترسل عدداً كبيراً من جنودها الى الميدان الغربى لو نزودت بحسن الارادة والاخلاص إلا انها لم تفكر البتة فى القيام بواجب محالفها في هذه الحرب الكبرى . بل انها لم ترد ان تسمح بسحب قسم من الجنود الالمانيين من جبهتها الا بمشقة والجنود الالمانيون الذين غادروا تلك الجمة اضطروا الى ترك أسلحتهم فيها

وتوفرت لدينا الادوات الحربية بكثرة فى المعترك العربي غيراننا لبثنا شاعرين باحتياجنا الى وفرة الجنود اذ لم تتحفقكل آمالنامن هذه الوجهة. وفى الواقع أن وزارة الحربية أخذت ترسل فى خريف ١٩١٨ جنوداً من المعسكرة فى الداخل ومن الحاميات اللدخاية الى حومة الوغىكان من الواجب ارسالها فى أوائل الهجوم لاعند شدة الضغط. على ان المعسكر العام الا كبر لايزال قادراً على استقدام قوى اخرى على التوالى من الجبهة الشرقية ومن رومانيا ولديه موارد احتياطية أخرى. ولقد أخذت أفكر في استخدام النساء بالمثل فألفنا فيلقا انثويا يساعد في أعمال التليفونات

على ان الجيش المحارب ماكان يسعر بحاجة الى الاستزادة لولم يكثر الهاربون من التجنيد والمختفون من الجبهة . فعدداللاجئين الى البلاد المحايدة هائل جداً يمكن تصور مقداره اذا علمنا ان الموجودين منهم في هولاندا وحدها يعدون بعشرات الالوف . وكذلك يوجد عددعظيم مختف داخل البلاد يتستر عليهم ذووهم وتقصر الحكومة في حسدهم . فالمدار اذن على الحالة النفسية فلوكانت حسنة لما شكا الجبش نفصاً ولا ضعفاً

ولقد أصبحت المعركة الدفاعية من الطرازالحديث تتقاضى من الحسائر أكثر مما تتفاضاه المعركة الهيجومية . فحسائر نافي شهور أغسطس وسبتمبر واكتوبر ١٩١٨ كانت أعظم بكثير من خسائرنا في أشهر مارس وابريل ومايو . لان خسائرنا في أشهر الهيجوم مؤلفة من جرحى جروحهم خفيفة

في الغالب ولا يلبثون أن يعودوا الى صفوفهم متى تعافوا من جراحهم، وأما خسائر الدفاع فكانت محتوية على كثير من الاسرى الذبن لايسعنا الا اعتبارهم في عداد المفعودين نهائيا.

وأخذت حالة الجيش الادبية تتحسن على أثر الشروع في الانتقال من الدفاع الى الهجوم . الا أن دسائس تثبيط العزائم بالطرق الخفية كانت لأزال متبعة في بعض نقط من الجبش . ففد تعالت الشكوى من مجندي الطبقة التاسعة عشرة بالنظر لما رؤي من سوء حالة هذه الطبقة الادبية وفضلا عن ذلك شو هد تداول النقود بكثرة بين ايدى الجنود الجدد بينها الجنود المتقدمين في السن الذين قضوا في القتال طول سنوات الحرب خالية جيوبهم

ولم تنغير حالة داخليتنا الادبية . والاضرار بشؤننا الاقتصادية ظل مطرداً في ازدياد . ومع ان الجيش تفوى عن العام الماضي بوجه عام فقد شوهدت في بعض اجزائه عوامل الضعف . ولم تكن البلاد يائسة من المصارنا بل كانت عظيمة الثقة بكفاءة الجيش غير ان دعوات العدو هي التي كانت تؤثر في النفوس . ولم نكن نعم مقدار ما أحدثه الحزب الاشتراكي الديموقر الحي من التأثير في الافكار غير أن الاعتصابات التي حدثت في ينابر الديموقر الحي من التأثير في الافكار غير أن الاعتصابات التي حدثت في ينابر المديموقر الحي من التأثير في الافكار غير أن الاعتصابات التي حدثت في ينابر الديموقر الحي من التأثير في الافكار غير أن الاعتصابات التي حدثت في ينابر وان النقابات لم يعدلها أقل نفوذ

ولقد أخذت الحركات الثورية تشتد والحكومة لاتتلافي شرورها قبل استفحالها وكان من الاحزم أن تركن الى الصرامة ولو أدى عملها الى قلة المواد الحربية وقتيا . وعلمت اذ ذاك باجتماع أول مجلس للمال والجنود الالمانيين في را ينيكندورف دون أن تسمى الحكومة في فضه فلم أأبه أنا

بالمثل بهذا المجلس لاعتمادي على الشعور العام الذي كان يربط الجيش بالشعب. اذ ذاك ويوحد الفكرة العامة ، غير ان هذا الاستخفاف أدى الى أوخم العواقب لان هذا المجلسكان لهأسوأ مفعول في مجري الحرب في دورها الاخير ووثق الحِيش بأسره بقيامه بواجبه خير قيام في المعركة المقبلةوعلى الرغم من أن جنودنا الحالية لاتضاهي، جنود١٩١٤ فاننا كناعظيمي الامل في الفوز . على ان انعدو لم يكن أحسن منا حالًا من هذه الوجهة . ومع ذلك ألم نقاتل بهذه الجنود وننتصر بها انتصاراً باهراً ? وأنما الذي نهم الأن معرفته قبل كل شيُّ هو أي عمل سنقوم به . أفنيخترق جبهة العدو و نفوم بمشروع حربي كبير، أو نكتني بمجرد الفيام عظاهر ةبسيطة ! إن هذا الامر لايزال غير مجزوم به . . . وكل شؤن الحرب من هذا القبيل وفي ١٣ فبراير صرحت امام الامبراطور والمستنارفي هومبورج بان العراك المقبل فى الميدان الغرب سيكون في منتهى الخطارة وانه لايوجد قائد من قواد الجبش يستطيع أن يجرم بما سيؤل اليه . ولكن اذا قامكل فرد من أفراد الجبش بواجبه وهو مزودبمحبةالامبراطوروالامبراطورية وواثق ينجاعة رؤسائه وقوة أرادتهم ومنغوف بعظمة الوطن فاننا على الرغم من قوة العدو وحسن استعداده سنجرز النصر النهائي . الأأنهذا العرالتسكون فريداً في بابه فهولاينتهى فى وقت معينولا فىمكان محدود بل ستطول مدته وستنسع دائرته فيمتد من نفطة الى أخرى حتى يعم سائر الجبهة . ولا ينبغي أن يذهب بنا انوهم الى امكاننا انهاء القتال بمثل مأانهينا يه معاركنا في رومانيا وعاليسيا وايطاليا . بل الواجب أن نتدرع بالصبر وان نظهر من صدق العزم أعظم مما أظهرناه في الميدان الشرقي .

وذكرت للامبراطور أن الجبش المحتشد المتأهب الآن مقدم على « أعظم مهمة عهدت اليه في تاريخ تكوينه »

# هجوم ١٩١٨ في الغرب

### -1-

من الصعب جداً اختيار نقطة الهجوم . ولا بد من الاسراع في العمل قبل فوات الوقت فان مايراد القيام به شيء جسم حداً . فن حشد الجنود في منطقة تنحصر في مساحة ضيقة الى نقل مقادير هائلة من الذخائر ومن الادوات الحربية المديدة أنواعها بالسكك الحديدية عالى أعمال تحضيرية يقوم بها الجنود بانفسهم كتمهيد الاماكن اللازه قلبطاريات وتسوية الطرق وتسييد مظلات للطيارات والادوات التي ستجتاز الحنادق لنكون تحت تصرف الجنود السارعة في الهجوم . فكل هذه الاعال تسنغرق اسابيع طوالا . وعا أن هذه الاعمال معرضة لحطر الاخفاق اذا تنبه اليها العدو فغد ازم النظاهر بالشروع في الاستعداد في نقط آخرى من الميدان بعيدة عن نقطة الهجوم لاستجرار نظر العدواليها . وهذه الاعمال الثانوية ان عن نقطة الهجوم لاستجرار نظر العدواليها . وهذه الاعمال الثانوية ان تكون عشاً بل ستصر أساساً لهجمات أخرى في المستقبل

وتداوات مع رؤساه الحيوش وقوادها والتنباط أركان حربى فى صدد المكان الاوفق للهجوم . وعلمت أن ئلابة قطاعات موافقة له وهى : في الفلاندر من ايبرانى انس ، وببن اراس وسان كنتن او الفير ، وفي جانبي فردان من ترك المعتمل نفسه على حده . وكان اكل من هذه المواضع الثلاثة مزاياه وصعامه .

ورأيت في الهجوم على الفطاع الشهالى فائدة عطيمة لانه قد يمكننا من

الاستيلاء على كاليه وبولونبا فنيختصر جبهتنا اختصاراً كبيراً. إلا أن وادي الليز الكائن غرب ليل وهو الذي ينبغي أن يكون المركز الجوهري للهجوم لا يمكن السير فيه الا في ابريل، والتأخر بالهجوم الى ذلك الحين يفسح الوقت لاستعداد التشكيلات الامريكية.

أما الهجوم على قطاع فردان فيقع في جهات وعرة ومنيعة جداً وأما الهجوم على قطاع الوسط فغير مصحوب بصعوبة أرضيه سوى أثنا لا بد لنا من الاستعداد لاجتياز ساحة الحفر المتخلفة من معركة السوم والهجوم على القطاعين الاخيرين لابتوقف على حالة الجو . فحملتني الرغبة في سرعة الوثوب واعتبارات خططة اخرى على تقرير الهجوم في قطاع الوسط

وبعد تعيين الفرق انخصصة للهجوم ومجموع المواردالتي سنستمد منها حاجاتنا أثناء الحلة على العدو صممنا على توجيه الضربة المنوية الى الحهة المستدة مابين كروازيل في الجنوب الشرقى من اراس وميفر وبعد ترك بارزة كحريه عى حدة مابين فيار حبسلن والواز في جنوب سان كنتى ، ويجب أن حكون هذه الونبة مصحوبة مهجمة محلية في حهة الفير.

وشرعنا فى توزيع الجيوش وهيآت أركان حربها على مواضع الهجوم وأكملنا أعداد الفرق وزودناها بكل المطالب الازمة لمثل هذا الونوب العظيم من أدوات الفتال والذحائر معتمدين على أدق حماب

وحمانا الحهدبن السابع عشر والثاني خصيصين بالوقعة النهائية تحت امرة محموعة جيوش وفي العهد روبرخت. والحقنا الحبيش الثامن عشر بمجموعة حيوش ولى عهد المانيا. وعهدنا الى مجموعة حيوش وريث المانيا الانهراف على سائر المبدار والمسكافحة في كل مكان. وكان تما يدعو الى

اعتماطنا الهيد مارشال وأنا ان دعتنا الضرورة الفنية العصكرية الى تمكين سمو الوريث الاماني من الاشتراك في أول معركة هيجومية عظمي في الجبهة الغربية . ولم أكر متأبراً في هذا العمل بمصالح الاسرة المالكة لابني مع شدة اخلاصي لمليكي رجل مستقل الارادة ولا احنح الى المالأة والملق وتوقعنا امتداد العتال شهالا في انجاه أراس وحنوباً على شاطي الواز الايسر . فأعددنا بعص الفرق ووسائل الوثوب لمباشرة هيجوم آخر يعقب الاول على النسق التالى :

قرق من محموعة حيوش الكرو نرنز روبر حت بين ايبرولنس فرق من مجموعة حيوش الكرو برنز الالماني بين ربمس وارجون فرق من محموعة حيوش الفون جالويتن المؤلفة حديثاً في معترك فردن الهدم .

فرق من محموعة حيوس الدوق البربحت بين سار بمورح في اللورين وماركبرج وكذلك في السو مدجاو

وحدثت تعييرات مهمة في هياًت أركان حرب الحيوس .

وصارت سائر الحهات الاحرى على قدم الاستعداد للدفاع فى حالة قيام "مدو بوثبات عجائية أو كرات . وتوقعنا في حض الجهات امتناع الحنود من الاشتبال ونقل خطوطهم الى الحلف

وأخذا استعلى في وصع برنامج هذه الاعمال منذ مستصف ينابر سبمة عطيمة . وفي أوائل وبرابر عينا يوم ٢١ مارس موعداً للهجوم على الرغم من أن حواد الملتحم الشرقي لم تكن في حالة تامة الوضوح ، وما دلك إلا لأن الحالة الحربية كانت تفتضى البت في الامور بسرعة وللقيادة العليا

أن تدخل تعديلات فى أي وقت على تفاصيل خطاتها ولكل ليس لها أن تبدأ بعمل حديد .

وأوصحت في قاريرى فائدة اشتراك جناحى الحيشين السابع عشر والثاني الكائنين نحت رآسة الكروبيرنز روبرخت الداخليين في شطر بارزة كبريه وما يترتب على نجاح هذه المعركة من السؤون الهامة ، ولاح لى انجاه أنطار الحبش السابع عشر مبكر أحد، الى العرب

وارة بت صرورة أنحاد أول انتصار عاحل عاملا لنشر دعوة قوية لاحل عقد الصلح الذي أخدنا نقوى فكرة ابرامه لدى الأعداء . وقد أرسل الي الكولونيل العول هايفتن مذكرة في هذا الصدد وحهت بها الى المنتسار الذي حولها الى وزارة الحارحية

وكان المستسار عاما حق العلم بعزمنا على الهجوم فى الساحة الخربية ولم يكن حثا اياه على نقض الهدنة الرؤسية وانهاه معاوضات الصاح فى الشرق الالشروع فى هدا الهجوم المنوى لدى كان يعرف مامنطر ممن الفوائد الجليلة التي ستنجم عنه . كما أنى اعلمته التاريخ المعين المؤوب . ولم يكن امام الماديا طريق احرى تعمل بها أن حمل العدو على ابراء الصلح سوى طريق الهجوم . وما دائ الان الشرط الاساسى لامكان الدخول مع العدو فى معاوضات الصلح هو زعرعة مركرى لويدحور وكابها بصوم ومع أن العالم أجمع كان على تمام الثعة كدول الاتفاق بعرمنا على مهاجمة الحرب وكان تصريحه هذا على ماأدكر يوم لا مارس

وما كنت أطل اد ذاك امكان عدد صلح عادل لار العدو لى هذا الحين أصر على رفض صلح التصافي . فهل كان من الممكن اد دائه يحد الانزاس واللورين واجزاه من ولاية بوزين وغرامة حربية ? وكذلك حكومة . الاميراطورية لم تذهب الى امكان عقد الصلح لانها لم تستطع أن توجد الصلات التي تؤدي الى مباشرة انصلح بدون مواصلة الصراع . ولا بد انها بذلت مجهودات عظيمة في هذا الصددعلي الرغم من رفض الاتفاق استدعاه الى الاجماع في مؤتمر بريست ليتوفسك . ومن واجب الحكومة اذاكان في امكانها أن توفر على السعب وعلى الجيش عناء الملاحم المقبلة وخطابة السكونت هر تلينج انتي انقاها يوم ٥٦ فبراير جاعلا قوامها النفط الاربع التي قررها الرئيس ويلسن في رسالته التي بعث بها يوم ١٦ فبراير لم محدث أقل تأثير في بلاد الدول المتفقة .

وذهب الكولونيل فون هايفةن في هذا الحين الى الحارج ايبحث عن بعض الوسائل اللازمة لنشر الدءوة. فاتصل برضائي برجل كبير من الاعداء عالم باغراض و نوايا لو ندره و والمنتجتون الرسمية فارسل لى عنها تفريراً شفوياً وهي في منتهى الشدة فلا يمكن أن تقبلها سوى المانيا المهزومة وأبناني هذا الكولونيل ان كونراد هو سهان عضو الرايخستاج وماكس عاربورج من هامبورج قاما بمجهودات في سبيل الصلح بدون جدرى وعظم دهشي نا أشيح حينئذ من أن مخابر ن الصلح التي جرت في مارس خ تنجح لاني صمت عي وجوب الهجوم واعد رجوت من المستشار أن يكذب هذه الاشاعة الا انه لم يحقق رغبتي

#### - 7 -

انتفل المعسكر العام الاكبر في أوائل مارس من كراوزناخ التي أقام بها عاما الى سبا لانها أفرب بكثير الى الجبهة من كراوزناخ ولكنها كانت هي بالمثل لا تزال بعيدة ازاء الغرض الأهم وهو الا تسراف على الدتال وادارة وركاته . ولهذا السوب اخسترت افين لتكون مركزا لنعبة الحركات الحربية اذكان من الميسور الذهاب منها مباسرة بالانومو بيل الى أية نقطة على امتداد جبهة الهجوم

وذهبنا الفيلد مارشال وأنا أنى انمين يوه ١٨ مارس مصحوبين بشعبة الحركات الحركات الحربية . ولم تكلكل و مائل الراحة متوفرة لنا فيها لأننا نستقدم أغلب مطالبنا الضرورية من سبا وكذلك احضرنا من سبا معظم الاثنات النازم لنا

وأراد جمالة الامبراضور الحضور الى افين غداة شخوصنا اليه واستعر في قطاره احاص أمام انحصة المجاورة للبلدة

وفى صباح ٢٠ اغسطس كانت البطاريات وقاذفات القنابل على أتم استعداد وذخائرها من خلفها وقسم من الدخائر أمامها في انتظار تقده ها وهذه نتيجة باهرة لعمانا الموصول.وان عدم اطلاع عدونا عايها الاحدى خوارق مادات ولا سها عدم اسهاعه حركت النقل التي استمرت طول بيل وكثيراً ما كات تعمل متذوفت حدو الى نطق بطاريا تنافتصيب أحد أكوام الذعائر وتنسفه ومن ذات فلم يافت هدف لا نفجار أنظار العدول على إسائر أحزاء النهمة فلم بر فيه دايلا قطعاً على طروه حالة جديدة

وتقده تراخم المناة التي كانت قد ارجعن الى الخلف مدة عدة أيه لاراحم الله عدوم المستحكم من أيه لاراحم الله عدوم الله الأول واشتصمت بموقعها المستحكم من خطر الطيارات. وكذلك لم نفد العدو هيأة جواسيسه المنتشرة في كل مكان بالحركات العظيمة الناجمة عن احتساد اربعين أو خمين فرقة. وفي

الواقع أن سير الجنودكان على الدوام في جنح الظلام ، إلا انهم كانوا بمرون القرى وهم يهزجون باناشيدهم . وكذلك الطيارات لم تلاحظ القطارات العديدة التي تقل الجنود من سائر الميادين الاخرى الى الشطر المخصص للهجوم من الجبهة الغربية

وفي الليلة الواقعة ما بين ١٨ و ١٩ مارس ابن جنديار من احدى فصائلنا المختصة بقاذفات الالغام الى حطوط العدو. وتقبد مذكرات وجدت مع العدو وشهادة الاسرى انهما أطلعا العدو على معلومات عن الهجوم الذى تم اعداده

وأخذ نشاط المدفعية في الاجزاء الاخرى من الجبهة ولا سما في جهة ليل وأمام فردن بزداد على التوالى

وفي ظهر يوم ٢٠ مارس صار من الواجب على القيادة العليا أن تصدر القرار النهائي بضرورة ابتداء الوتوب يوم ٢١ أو بتفضيل ارجائه ، ١٧ أن تلكؤ يجعل مركز الجنود المحتشدة في الحط الاول حرجاً الان وحود مثل هذا الحشد الحافل على مصربة من العدو بدون حراك أمن مستحيل اذ لابد للجنود الواقفين على أحر من اجر أن ينتشروا في العضاء . على أن عمل المدفعية كان متوقفاً على انجاء الربحو شدة هبوبه الانناكنا نعتمد أن عمل المدفعية كان متوقفاً على انجاء الربحو شدة هبوبه الانناكنا نعتمد على مفعول الغاز . وأخذت أرقب ما ينبئني به مستطاعي الحوي الدكتور شاوس . غير أن البارومتر لم يدل على موافقة انجاء الربح وسرعته الى صباح ٢٠ مارس . وفي الظهر أخذ بجري الربح يتغير قليلافلم ننتظر تحسنه عاماً وأصدرنا الاوامر الى الجنود ليكونوا على قدم الاستعداد لاونوب . وفي الساعة الرابعة من صباح ٢٠ مارس ابتدأت المحركة بنار مندلعة وفي الساعة الرابعة من صباح ٢٠ مارس ابتدأت المحركة بنار مندلعة شدة من أفواء المدافع مابين كروازيل ولافير على امتداد ٧٠ كيلو متراً

واستمرت كل مدافعنا ترسل قذائفها على بطاريات العدو مدة ساعتين ثم ابتدأت تسلط لهيبهاعلى استحكاماته وخنادقه وكذلك فعلت قاذفات الالغام وقبيل الساعة التاسعة بهايل أخذت اغلب مدافعنا تطلق قنابلها على العواثق ، وبقيت بضع بطاريات ترسل شواظها على مدفعية العدو. وحينئذ انطاق مساتنا في طريق الوثوب

ووصل الحيش السابع عشر في هيجوده الى الحط الثاني منخطوط دفاع العدو ولم بتجاوزه لانه كان امام أمنع مواقعه ولفعد صلة المشاة بالمدفعية . وبلغ الحيش الثاني ناني خطوط العدو واستولى عليه لان مشاته كانت متفعة في وثوبها مع رماية المدفعية .

وتم للجيش الثامن عشركل ماكنا شوقعه فقد نفذ الخطف المرتبة له على أحسن مايراد .

وحدث تحسن يسير بوم ٢٢ مارس في مركز الجيش السابع عشراً ما الجيس اثاني فقد تلافي أسباب آخره وهزم العدو واندفع بشدة الى الامام وكذلك الجيس التاسع عشر تقدم تعدماً عظيا . وأدى تباطؤ الجبس السابع عشر الى عدم انتمكن من الاحداق بالعدو في بتوه كمبريه والى عدم تيسر زحف الجيس الثاني بالسرعة المنشودة . ومن جهة أخرى فان الصعوبة التي سببت تأخر الجيش الثاني عن بلوغ الاماكن المقصودة بالسرعة المقررة سببت جمسود الجيش السابع عشر في مكامه . وبهذه الطريقة لم تستول مجموعة جيوش الوريث روبرخت على الاراضي التي كان من المنتظر استيلاؤها عليها بين كره إذ بل و روبرد

وفي يوم ٢٥ مارس تجاوز الجيشان السابع عشر والثاني بعد معارك حادة خط بابوم — كومبل بمدى شاسع ، واستولى الجيش الثالث عشر

على نيل بدون أن يصادف فى طريفه سوي مفاومة ضئيلة . وأصيب الجيش السابع عشر بخسائر قادحة فى يومي ٢١ و٢٧ لانه على ما يظهر قاتل في جوع متراصة . أما الجيش الثانى عشر فكان لا بزال أقوى من زميله إلا أنه شكا من كثرة الحفائر التي لم تمكنه من تخطى البير . ولفد كان احتياز السوم عائقاً فى طريعه أعظم من مقاومة العدو فسبب بطه تقدم جناحه الايسر . وظل الجيش الثامن عشر ممتلئاً قوة وحمية فاستولى يوم اختراقها وبدا ضعف مقاومة العدو في أنجاء اميين . فصار من الضرورى العدول عن الخطة الأولى واتخاذ هذه الجبة نقطة الهجوم الوسطى . إلا أن الجيش السابع عشر ظل بطى والحراك في حين أن الجيش الثاني الثاني والثامن عشر لا بزالان يكتسحان بقاعاً جديده . فبذلت كل ما في وسعى في اتجاء امين عشر الثاني الثاني وسعى أن الجيش الثان الأبيس ودفعه بالاشتراك مع الحيش الثامن عشر التها المين الثاني المين الثاني المين

إلا أن هذه القوة التي اختصصناها بالزحف على اميين لم تكن كافية وحدها لتحقيق الامل المرجو أمام احتساد العدو الكثيف الذى بدأ ينتقل من دور الدفاع والتراجع الى دور المواثبة ، وفضلا عن دلك فان الذخائر لم تصل بالكثرة اللازمة ، وأصبح تموبن القوة الزاحفة عسيرة لوعوثه الطرق واستغراق اصلاح الخطوط الحديدية مدة طويلة على الرغم من الاستعداد العظيم الذى اتخذناه قبل الشروع في الهجوم .

وبعد تموين الجبش الثامن عشر بالذخائر اللازمة هجم يوم ٣٠ مارس بين موندديه ونوبون . وفي ٤ ابريل هجم الجبشالثاني بالاشتراك مع جناح الجيش الثامن عشر على مقربة من البير وفي جنوب السوم في اتجاه اميين إلا أن هذه الملاحم ظلت بغير تتيجة حاسمة . فظهر لنا أن قوة مهاومة العدو أصبحت أعطم من قوة مهاجمتنا . فرأت الفيادة العليا ضرورة العدول نهائياً عن خطة الزحف على أميين . وحينئذ عن للاتفاق ان يهاجمنا على مقربة من البير وفي جنوب اميين ولكنه لم يتحصل على فائدة من هذا الهيجوم

وبعد أن أمددنا الجيش النانى يما يلزمه شرع في وثوب جديديوم ٢٤ ابريل على مقربة من فينيه بريتونيه بمساعدة عربات التانكس وحسن موقفه وتقدم تقدماً محسوساً الآانه لم يستطع الاحتفاظ بكل مااستولى عليه

وأخذ الهدوء يسود على الجبهة الممتدة بين البيروموندديه شيئاً فنيئاً أما فى الجهة الاخرى من الجبهة الجديدة ما بين اراس و نوا يون فقدكانت السكينة ضاربة أطنابها عليها من زمن متقدم .

وكان أنتهاء المعركة الحقيقية في ٤ أبريل وسيظل التاريخ حافظاً ذكر اها الى الابد. فاستطعنا أن نأتي عالم يأت يمثله الانجليز والفرنسويون على الرغم من تمشينا في السنة الرابعة من حرب ننازل فيها العالم أجم .

ولم ننجج من الوجهة الفنية العسكرية في ادراك الاغراض التي كنا ننتظر الوصول اليها في أيام ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ فلم نستول على اميين التي كان استيلاؤنا عليها يجعل اتصال جزئ الجبهة المعادية الكائنين في شهال السوم وفي جنوبه على جانب عظيم من المشعة فأصبنا باخفاق الامل من هذه الوجهة ، واذا كنا قد استطعنا أن ندمر خطوط سكك حديداً ميين بلمدافع ذات المرى البعيد فلم يكن هذا الامر بخير عوض لما قمنا به من المجهود العظيم . وعلى كل حالفقد قاتلت جنودنا خيراً من الجنودالا نجليزية والفرنسوية وتفوقت عليهم ولا يرجع الذنب عليهم في عدم وصولنا الى

وغيتنا الكبرى بل السبب المهم في هذا الاخفاق برجع الى فقد الضباط الاكفاء الذين تواروا نحت الاعشاب. وزيادة على ذلك فان عثور الجنود بمخازن ملاى بالازواد أضاع وقناً لايستخف به من مدة زحقهم فافلتت متهم فرصة نمينة لا بمكن تعويضها و لقد علمنا من حالة الجيش السابع عشر ما يترتب على قيام كل سلاح بعمله بمفرده من غير ارتباط بالاسلحة الاخرى قان هجوم المشاة بغير انتظار نتيجة عمل المدفعية مضر، ولقد تألم جنودنا كثيراً من قذائف الطيارات

وأصبح من الواجب الآن أن نفوي جبهتنا الجديدة. فاستبدانا الفرق المنهوكة قواها في كنير من الجهات بجنود منتعشين مستقدمين من العطاعات الهادئة . وأنخذت في كل مكان الوسائل التي تضمن دوام اتصال الجبهة بالمؤخرة . وأخذنا نعد الجنود البعيدة عن منطقة الفتال للمعركة الكبرى بعد أن تمكننا من أراحتها فترة طويلة واجتهدنا في تدريبها على مايلزم من الحركات الحديثة المستخلصة من المعركة الإخيرة . ولا بد من التماس قوى احتياطية أخرى لما يمكن أن نشرع فيه من الوثوب الحديث أو لدقع كرات العدو المتوقعة .

وكانت خسائر نا عظيمة فى هذه الوقعة ولكنها كانت أعظم في الجيش السابع عشر ولا سما في ضباطه . ولكننا في مهابل ذلك حصلناعلى غنام جسيمة وأسرنا نحو . . . . ٩ رجل سليما وأصاب العدو بخسائر متناهية في الفداحة ، ورجوما أن يعود الى خط القنال عدد عظيم من جنودنا الذين أصيبوا بجراح خفيفة بعد مدة قصيرة

ولم تكن أماكن العناية بالجرحى كافية على الرغم من اهتمام مفتش صحة الحيش العام بها قبل دخول المعركه .

وفد تقاضت هـذه المعركة انمن شيء لدي . وذلك ان اكبر اولاد زوجتي وهو ضابط طيار سقط يوم ٢٣ مارس . وقد اعتبر في بادى الامر مفقودا الا أنه وجد في ميدان الفتال الواسع قبر فوقه شاخص كتب فيه باللغة الانجايزية ! « هنا يضطجع ضابطان طياران المانيان »فتبينت بمزيد الحزن حقيقة ولدى وهو الان ضجيع الثرى الالماني

وكان شعور العدو بهزيمته عظيم جداً . وعلى الرغم من كثرة رجائي والحاحي لم تنخذ حكومتنا أي عمل سياسي تستفيد به من هــذه الحاله. واشتد الاضطراب فى قرنسا ، وأخذ الجمهور يتطلب المساعدة الامريكية الموعوديها. فخاطب كليمانسو حلفاءه في هذا العبدد. وحينئذ عمدت أنجلترا الى حند عشرات الألوف من العال الذين استخرجتهم من المناجم او انتزعتهم من المصانع وارسالهم الى الجيش المقاتل، ومع ذلك فلم يكن في الاستطاعة ان تسد الفراغ الحادث في مكان عشر فرق كاملة . وهذه الفرق تهرشت من الميدان صفقة واحدة ولم يسد فراغها الا في الخريف. وقد افسح في سن الاقتراع العسكرى فى انجاترا ولكنها لم تجرأ على تجنيـــد ألابرلنديين.ومع ذلك فقد استمر لويد جورج على التقدمالي الامام في سبيل غرضه الجوهرى . واستحث وياسنعلى الاسراع في ارسال جنوده وارسل اليه لاجل هذا العملكل مأتلكه انجلترا من البواخر . فما عسى ان يكون موقفنا ازاء هذه الحاله ؛ أفسنقوم بكل مافي وسعنـــا من الحيهود ? لعد وصلت حرب الغواصات اى سهايها فاصابت العدو باعظم ازمة نقلية في البحروفي الر. وصرح احد رجال الحكومة الانجليزية عايلي! لا لقد احرزت الغواصات الالمانية اعظم نجاح في شهر ابريل حتى لو انها والت تدميرها البواخر بهذه الطريقة لاننهت الحرب في تسعة أشهر» وكان هذ، التصريح في البرلمان الأنجلبزى في نوفم سنة ١٩١٨ . فلم يسع أنجلترا سوى الاستيلاء على بواخر الدول المحايدة لاستقدام الجنود الامريكيين الذين لم يحملوا معهم سوي اشيائهم الضروريه وهم متكدسون في البواخر . واما مايلزمهم بعد نزولهم في الأرض الفرنسوية فقد قامت به أنجلترا وفرنسا والدول المحايدة ولا سيما اسبانيا . واذا كان تأثير هؤلاء الجنود لم يظهر في باديء الأمر فانه بلا شك اخذ يظهر على توالى الأيام مع استمرار مجيئهم بغير انقضاء . و برجع الفضل في نجاح هذا المشروع المحفوف بالخطر والمشقة لفوة الاراده .

واخذنا المقى قنابلنا على باريس اثناه المعركة من الاون بمدافع يمت مرماها الى ١٢٠ كيلو مترا . وهذا النوع من المدافع هو آية الفن و مفخرة العلم وهو بدعة الصناعة التي تبرزها مصانع كروب بمهارة مديرها راو سنبيرج . واحدت هذا الاطلاق تأثيرا هائلا في النعب الفرنسوى . وغادر قسم من سكان العاصمة الفرنسوية مساكنهم فأدى انتشارهم في المدن الاخرى الى انتشار انباء انتصارنا في جميع البلاد الفرنسوية وحينئذا جهد رجال هذه المدافع في مواصلة عملهم الأيمام الغرض المقصود .

وتمت الاعمال التي اردنا بها التاهب للقيام بهجود جديد في اواخر مارس واوائل الر مل وفي ٦ ابريل تحرك الجبش السابع من شوتى ولا فير زاحفا على امتداد الشاطىء الايسر من بهر الوازفي انجاء كورس لافيل وافى مايليها من جهة الجنوب . فطرد الفرنسويين الح ماملي عناة الموصة مابين الواز والاين فكان هذا الزحف مؤهداً للجنب الحنوبي من الحيش الثامن عشر المنتشر في مساحة وسيعة حداً من الاراضى التي اكسحها وكذلك الجيس السابع نتسر شرع يزحف في انجاه اراس في اواخر

مارس بقصد الاستيلاء على ملتقي مواصلات اعمال العدو في شهال الاسكارب. وكان لابدله لادراك غرضه من الاستيلاء قبلكل شيء علىالربوات المحدقة باراس من الجانبين ليلتقي بعد تقدمه بالجيش السادس القادم من لنس و يتسلق القمم التي تصادفه في طريقه . ولكن هذا الجيش لم يتوفق فى كل هجماته على الرغم من كثرة الفذائف التي اطاقها والنفوس التي ازهقها لان طالعه لم يكن سعيدا . فلم يسع العيادة العابا الا ان تعدل عن الهيجوم في هـذه الجهة ومنعت الجناح الجنوبي للجيش السادس من الزحف . ولكنهاصممت على ان تضرب ضربة اخرى في سهل الليز مابين ارمنتيير ولابسيه . وكان الجو هادئا والارض جافة والانجابز قد ضعفوا بدرجـة عظيمة في وادى اللبز وامام ايس. فاستعد الجيش|لسادسالهجوم استعداداً تاما . وتلافي القائد كراست ورئيس اركان حربه الليوتنان كولونيل لنز كل ماكان ينقص الحيوش التي هجمت في ٢١ مارس. وعلى الرغم من قلة عدد العال فقد عت اعمال التاهب في اسرع وقت ولم يبق سوى التنفيذ الذي تحدد له يوم ٩ أبريل . ولقد ابتهجت بهذا التبكير لان الهجوم كلما جاء مبكراكا ياكانت مفاجآته ذات تآثير عظيم على البرنفاليين المخيمين في سهل الليز. ولقدذهبت بنفسي يوم ٧ الى اركان حرب العرضي ٥٥ التابع للجيش السادس وامكنني الافتناع بوحوب تنقيذ العمل فيالموعدالمضروب. وارسلت الكولونيل بروخولر الى الجيش السادس ليفحص الاعمال التمهيدية التي ستقوم بها المدفعيه . وإن مااظهره هذا الكولونيل من الكفاءة والعلم والذكاء وقوة الارادة والحماسة في اعمال المدفعية اثناء الهجوم على غالبسيا الشرقيه وفي هجوم ٢٩ مارس الذي تولى فيه مدفعية الجيش الثامن عشر جديرة بان تجعله من اعظم الرؤساء الذين اشتهروا في هذه الحرب. ومن

اقتران الفوز باعمال المكولونيل بروخمو للريتضح جليا مقدار تأثير النفوذ الشخصي في مجري الحوادناتناء الحرب كتائيره في الحياة العاديه. قالقيادة العليا بجب ان تعتمد دائما في حسابها على كفاءة القائمين بتنفيذ اغراضها وهم متفقون معها على ثلك الاعراض أكثر من اعتمادها على حالة العدو . وبعدان اختبر الكولونيل بروخمولر استعداد المدفعية واعلن أنها على استعداد تام بديء في الهجوم يوم ٩ ابريل. وظل الهجوم في حالة حسنة جدا طول ضحوة اليوم . وظلت الاخبار الواردة من المعترك الحالظهر باعثة على الارتياح. فكان هذا خير اعياد ميلادي وقد انساني مثلهمن العام الماضي الذي فتنايته اننساء التراجع العطيم عن اراس. واصغى جلالة الامبراطور أنى التقرير العسكرى في أفين و بقى ألى أن تناولالطعام والقى خطبة قصيرة منأني فيها بعيده يرلادي ملماً فيها بالمثل بذكري ولدي اللذين قتلافي هذاالمسترك الربعي واهدائي عثاله الصغير الذي صنعه من الحديد بتزنر. وتوجد اموركثيرة بعدني عن جلالته وفي مقدمتها ما يدننا من التباين العظيم في الطباع. فهو امبراطورى الذى بخدمتي اياه اخدم وطنى باعظم اخلاص وتضحيه ، وسيظل هذا النمنال الصغير تذكارا مقدسا لامبراطورى ورئيسي الحربي الاعلى الذي بحب جنوده ويريدخير بلاده وشعبهوالذي تمج طبيعته الحاصة الحرب! وهو رجل يتمثل فيه النموذج الالماني للعصر الذي يلي بسمارك. وهـذا المايك الذي يتحمل عب. مثل هذه النبعة العظيمة لم بجد امامه كجده رجالا على شاكاة بسمارك وروون يصممون على ان يطالبوا البلاد بكل مايقتضيه مجرى الحرب . وهذا هو سبب شقاء الامبراطور وبلادنا في هذه الحرب

ثم ظهر البطء في حركمة الهجوم بعد الظهر . واصطدماقتحاممواقع

الأعداء بمقبات كأداء. وكانت الطرق غير صالحة للهجوم، وزيادة عن ذلك فان فصائل عرباتنا التانكس آكملت اتلاف هذه الطرق. واستدعى تقدم المدافع والذخائر وقتاطويلا. واضطر مشاتنا الى المأخر في زحفهم من كثرة اختباء مدافع العدو الرشاشة في هذه البقعة المشجره. وفي المساء واصلنا الرحف في طريق ارمنتيبر واقتربنا من لاو. و بقى جناحنا الأيسر مشتبكا بفستوبر وجيفا نتى . فالنتيجة اذن غير مرضيه .

واستمر الهجوم في يوم ١٠ ابربل غبر أن الاراضي المكاسحة لم تكن كبيرة الا في اتجاه ارمنتيير وفوق هذه المدينة مباشرة بعد اجتياز اللبز . ولبثت مدافع العدو الرشاشة تجود عساكرنا بصيب من قذائفها وصار الاستيلاه على أرمنتير يوم ١١ ابربل . وكذلك كان الزحف على إييل حسنا جداً فلم تلبث مرفيل أن سقطت بالمثل . وكان الجبش السادس قداستونى على مسين التي فقدناها يوم ٧ يوليه من العام المنقضي والغرض المقصود من هجوم مجموعة جيوش الوربث روبرخت التالى الهجوم الاول هو الاستيلاء على الهضاب التي محد سهل المبزمن جهة النهال وهي تبتدي، بهضبة كل وتنتهي بالعرب من كاسل ، وان الاستيلاء على هذه الهضاب يؤدي الى تخلي العدو عن موقع الازر الكائن في أقصى الجهة الشهالية

واعترى قوة الهجوم لدى الجيش السادسضعف من بعد ١٣ ابريل وأما الجيس الرابع فظل يكتسح بهاعا في زحفه . وكان الاستيلاء على كمل يوم ٢٥ هو آخر مابذلناه من الجهود العظيمة في هذه الجهة ، لان الفرق الفرنسوية أخذت تتكاثر امام الجيش الرابع فلا ينتظر تكلل أى هجوم في هذه البغمة بالنجاح

وأدى اتساع منطقة الهجوم على كمل الى انتناء الانجلبز الذين يقيمون في العجبهة السكائنة غرب ايبر الى هذه المدينة نفسها وسقطت بين أيدى العجيش الرابع بايبل في جنوب كمل ، غير ان العجيش السادس لم يتزحزح من مكانه في أقصى العجنوب

وأدى تأثير معركة ٢١ مارس الى انتداب الفائد فوش لرآسة القيادة العامة على جيوش الدول المتفقة . فأرسل العوى الاحتياطية الانجلبزية الى الجيشين السابع عشر والثانى والفرق الفرنسوية انخية في جبهة الاين بفردان الى الجيش الثامن عشر لوقف الاستمرار على التعمق فى الثغرة الاولى العظيمة التي شقعناها في حببة الاتفاق . وحمات الوقائع التي أنشبها الجيشان الرابع والسادس هذا الفائدالى اصعاد قواه الاحتياطية الى الشمال فلم تشمر المحاولات التي أراديها استرداد كمل . وبالنظر لتراكم قوى الاعداء عصلت القيادة العليا الهجوم

وعلى أثر هذا الصدام النديد الذي اجبد الاجناد أرسانا قوى جديدة الى خطوط الجينين الرابع والسادس الامامية واسترحمتا كل الوحدات لتى رأيناها في حاجة الى الراحة ابن القوة والنظام فيها

كان آخر ابريل ختام الهجوم الـكببر الذي افتتح في ٢١ مارس. ومع ذلك فقد بقيت بهايا مناوشات اقنضاها تعدبل حببتنا الجديدة ودامت عدة أيام من مابو

لفدكان نجاحنا غطبا في هذا الهجوم على الرغم من الحوادث التي تلته فقد هزمنا الجبش الانجليزى فلم يبق فيه سوى عدد ضئيل من الفرق السايمة فاشتبكت في الملاحم ٥٣ فرقة من ٥٩ فرقة انجليز بة ، وخاضت ٢٥ فرقة منها غمار الوغا عدة مرار واشترك الفرنسويون في هذا العراك عايقارب

نصف فرقهم . وبلغت خسائر العدو المادية مبلغا عظيما . وظهرت فرق البطالية في الارجون . وساعدا شتراك الجنوداليو نانيين في الجبهة المقدونية على استجرار جانب من الجنود الانجليز . ولم يعلم مقدار ماوصل من الجنود الانجليز . ولم يعلم مقدار ماوصل من الجنود الامريكيين الا أن الوقائع السكبيرة التي قاتل فيها هؤلاء الجنود قتالا خاصاً بدأت في منتصف ما يو بين سان ميهييل والموزل وعلى الرغم من إجادتهم الفنال فقد تغلبنا عايهم يسهولة

وطرأوقوف علىمفعول الغواصات الناجع ، ومعذلك فقد دلت الخملات البحرية الأنجليزبة على قواعد الغواصات في أوستندوزيبروج على مفدار ثَاَّ ثَير حرب الغواصات في كيان أنجلترا . ومن الصعب الوقوف على حقيقة تَأَثَيرُ الغواصات في تموين انجلترا ونقل الجنود الامريكيين غير انني علمت من تفربر مقدم الى هيأة أركان الحرب الكبرى ان قد وصلت فصائل امريكية قوية الى فرنسا . وأخذ مندوبنا فوق العادة لدي هيأة أركان حرب النمسا العامة يلج على مراراً بالتوسط لدى أمارة البحر لاغراق النعالات التي تقل البجنود الامر بكية لان الرأى العام النمسوى يميل الى هذا الامر فلم يسم الاميرال الفونهولزندورف ألا الاجابة بأن قداتخذتكل انوسائل المؤدبة الى اغراق ما عكن الوصول اليه من بواخر الاعداء. على أن اغراق سائر النقالات كان من المستحيل لان العدوأخذ يحتاط بدرجة شديدة . وعند ماتمم البواخر النادمة منأمر كابواسطةالتاهراف لجوى بنهرر هنراصات امامها تبادر تحويل وجهة سيرها الى طويق أخرى، والبحر أوسم من أن يتم حصاره كله بعدد محدود من الغواصات .وهذه الاحد الحالت أدن الى تماقص البواخر المغرقة بدرجة عظيمة . علىأن هذه المابمة لشاقة قد صرفت حرب الغواصات عن وحهته الجوهر بةوهي التأثير

في عُوين العدو . فالغواصات من هذه الوجهة قدأ حدثت تأثيراً ها ثلاجداً يحمل على الرجاء في بلوغ الغاية القصوى .

وكان لوقف الهجوم شأنءظيم جدا اذ مكن العدو من لمشعثة والتأهب وتقوية جيوشه كما مكننا من هـذهالامور. وعظمت خسائرنا لعـدم وصول قوة احتياطية جديدة . وقد رجوت وزارة الحربيـة ان توجه عنايتها العظمي الى هذا الامر . ولـكن لم تصلني تجدات ذات تنأن إلا من أعيد تجنيدهم من اسرى الحرب الذين اطلقت الروسيا سراحهم. فلم يسع هيأة أركان الحرب الكبرى سوى الاعتماد على مصادرها الخاصة فتستقدم كل من تبقى صالحاً للعمل في الساحة الغربيـة من جنود الجبهة الشرقية ورومانیا وجنود المراحل، ولسكن كل هذه القوى لن تكنى اذا لم تبذل الحكومة كل مافي وسعبا لاسعافنا بقوى جديدة منتعشة من داخل البلاد عن الازواد في الحفول. وانما هنا لل ما بجب الالتفان اليه وهو فمدنا مجموعة ضباطنا الفدماء الذبن كانوا يعرفون كيف يعودون جنودهم الى الهيجا، بعزاتم ماضيه. ومن جهة أخرىفانالقر أرالذى اصدره الرابخستاج بمنع العموبات السديدة احدث تأثيراً سبئاً على الرغم من وجوب استئصال تلك العقوات في الاوقات المناسبة ولذلك كثرالعفوعن الآبقين والمخلين بالنظام العسارى وأدي هذا التساهل الى ضعف روح الطاعة من نفوس المجنود. ومع أن الاتفاق ابت منبعاً تنفيذ أشد العقوبات في جنوده المخلين بواجبهم فعد أحرز نتانج أحسن من التي توصلنا نحن اليها بتساهانا المتناهي. ومن الامور التي أدت الى ضعف الحالة الادبية لدى بعض العجنود تأخير محاكمة

الفاربن والمختبئين على الفور وانزال العفوبات بهم في الحال، وكذلك استخداء الاسرى المطلق سراحهم قريبا في خطوط الفتال الامامية ، وعجز الضباطالجدد عن بن الحميــة في نفوسالجنود واهال الرؤساء في هذه النقطة الخطيرة، واقد نبهت وزارة الحرب وهيآت أركان الحرب المتعددة الى مراعاة القوانين العسكرية بدقة تامة . وتعددت شكاوىالضباط من ضعف الحمية المستولى على نفوس الجنود القادمين من بافاريا ومن الجبهة الشرقية . واكثرت من التحدث مع الحكام ذوي الشأن في صدد الشعور السيء المستولي على داخل البارد. فعيل لى لاول مرة أن هــذا الشعور السيء صادر من قبل الجيش. وهذا أمر يستوجب الدهشة لأن الجيش انما يتبع حالة بلادد الادبية . على أن الجيش كان لا بزال شديد الرغبة في احراز النصر النهائي على الرغم من الفوضى الداخليـــة ومن محاولة تثبيط عزيمته واففاده روح الطاعةوالنظام . وقد اضطررنالسوه استعداد الضباط وضباطالصف الجدد ان نستفدم من القوى الاحتياضية عدداً كبيراً من الضباط المسنين ليحفظوا نظام الجنودعند الشروع فى كل معركة . ووجب علينا من وجهة الخطة أن تمرن الجنود على النطورات التي رؤي ادخلها على حركات الجنود وأعمال العجبش المستخاصةمن مجاربالوقائع الاخيرة وقد أنخذنا الفرقة ٢٨ من المشاة وقسها من الطابور الثانث من الصيادين كنواة لبث التعلمات الحديبة بالنظر ما اشتهرا به من اخبرة الواسعة في الشؤون الخططية فبعد تلفينها التعلمات الحديشة يقومان بتمرينات بجوار افين يحصرها عدد عظم من الضباط وكلرؤساء الجيوش. ومع أن الوقت لم يكن يسمح بارجاء الاعمال الحربية فاننا لم نكن نستطيع العدول عن ادخالكل الطرق المستحدثة وأعام ما يستلزم الجيش لموالاة القتال

وكان أفيد عمل حربي يمكننا القيام به هو متابعة الهجوم على الانجليز بجوار ايبروباييل إلا أن قوي الاعداء الهائلة التى احتشدت هنا لك جعلت مثل هذا الهجوم عسيراً جداً ولو بجنود متمتعين بالراحة التامة وكذلك الحال فى الجنوب ، وجهة السوم لا تسمح بحاية أعمال الهجوم .واذ كانت قوى العدو المرابط ازاء الجيشين السابع والاول ضعيفة ففد استصوبنا اعدادها للهجوم على الرغم من مناعة القمم المستحكمة أمامهما لاعتقادنا بأمكان تغلب المدفعية عايها . فصدر الامر الى مجموعة جيوش الوريث الالماني في أواخر ابريل بوضع مشروع للهجوم بين بينون وريمس . وفى الوقت في أواخر ابريل بوضع مشروع للهجوم بين بينون وريمس . وفى الوقت في أواخر ابريل بوضع مشروع للهجوم بين ميقومون بهذا الهجوم . في الوقت واستصوب أن يحكونوا من الذين حضروا هجوم ٢١ مارس وارتاحوا وتدربوا على التعليات الحديثة . وأخذنا نعد أعمال الحيوش الثامن والسابع والاول المؤلفة منها مجموعة الوريث الالماني

وصار من الضرورى ان تفوم مجموعة الوريث روبرخت بخطة دفاعية محضة فى أتناه هـذا الهجوم لتتمكن من الاستداد للقيام بهجوم جديد في الفلاندر على أثر الانتهاه من هذا الهجوم. فاذا رأينا العدو يحشد جموعا هائلة أمام مجموعة الوريث الالمانى فلا مندوحة من معاودة الهجوم فى الفلاندر واهتمه نا بصحة الجنود وراحتهم واعدادهم في كل مكان من الجهة للدفاع والهجوم في آن واحد. واخذت مدافعنا ذات المرمي البعيدوطيار تناترسل وابلا من فذا ثفها على خطوط مواصلات العدو الحلفية والمدن والقرى التي عون جيوش العدو. واعدنا تسليح سائر جيوشنا وعوينها من جديد فعيرنا كثيراً من اسلحتنا وزدنا في اعدادها واصحبناها بالذخائر الكافية واكثرنا من المدافع الرشاشة الحفيفة المعدة المكافحة الطيارات. وحسنا

غذاء الجنود وان كان بالطبع ظل اقل درجة من غــــذاء الجنود المعاد.. . و كثر تالنباتات المعدة لتغذية الخيول .فخففت عنا عبرُ عنيلا

## - **§** --

بينما تتوالى الحوادث الكبرى في الغربكان السكون مخيما على الميدان الايطانى وعلى الحبهة المقدونيه . ولم تكن هتان الجبهتان سوى امتداد في جبهتنا الغربية بقصد وقايتنا من الجنب .

لقد محسنت حالة الجيش المحسوي في ايطاليا على اثر عودة مئات الالوف من الأسرى المحسويين من الروسيا . وارسل الينا الفائد آوز ضباطا عسويين ليشتركوا في وثباتنا المتوالية في الساحة الفربية ، كما انه عنى جد العناية بنتائج عجاربنا العسكرية لعزمه على الشروع في الهجوم في منتصف يونيه . فهو يريد بهذا ان نفوم بعمل عام ضد الاتفاق . وان انتصار المحسويين في مجال ايطاليا ليخفف عنا عبئا تقيلا كاحدث من قبل في خريف ١٩٩٧ اذ استجره جوم ذلك الفصل شطراً كبيراً من الاتمكيلات الامريكية الحديثه .

وظلت حالة نموين النمسا وجيشها حرجة جداً. فستولت على مقدار حصنها من محصولات ومانيا مقدما وعمدت الى اوكرينيا مستجرة منها كل ماتصل اليه ايدى موظفها ومع ذلك فلم تكفهاك هذه المقادير. ودفع بها السغب الى ان تضع يدها على حصتنامن محصولات رومانيا بعد ان استولينا عليها وشحناها وتوسطت المملكة الثنائية في طريعها إلينا. فاحتججنا وغضبنا ولكن كل هذا لم تجدنفعا.

واستفادت بلغاريا من الهدوه المستنب فى جبهة مفدونيا فارتاح جيشها وطفق يتدرب و يتمرن . غير ان رداهة الطعام ورثاثة الثيــاب اضاعت الحماسة التيكانت مستولية على النفوس هنالك . وانتشرت الدعوة ضد الالمانيين بشدة بين البلغاريين على أثر انسحاب القوى الالمانية المخيمة في بلغاريا وفي رومانيا الى الميدان الغربي .

وأخذت حوادث العصيان والشغب تنعدد فيالجيش البلغارى فبذلت هيأة أركان حرب مجموعة شولنزكل ما في وسعبا لاعادة النظام والطاعة الى هذا الجبش، وارسل وزبر الحربية كل ما يلزم من الملابس. ونصحنا الجيش البلغارى بان يستبقى مقداراً كبيراً من جنوده ليكون قوة احتياطية بدلا من حشد اغلب الجيش في الخط الامامي . وبدأت محتشد الجنود اليونانية التي كانت تمالى ملك اليونان الى جانب الدخكيلات الفنزياوسيه وهجم الأنجلبزفي ميدان فلسطين في آخر مارس علىنهر الاردن في جنوب البحر الميت بقصد الاحداق بجناح الجيشالتركي الابسر المرابط على هذا النهر لاجلائه عن سكة حديد دمشق. فاكتسح الأنجابز في مفتتح هجومهم بعض البقاع إلا انهم لم يابثوا أن اصيبوا بهزيمة شنعاء وقذف بهم الاتراك الى الضفة الاخرى من نهر الشريعة ، ولكن من سوء الطالع أن القائد ليمان الذى أخلف القائد فالـكهاين في فلسطين لم يجــد لديه من الجنود ما يتمكن بهم من مطاردة الانجليز. وفي أواخر ابريل وثب الانجابز مرة أخرى وكان نصيبهم فيها الاندحار بالمثل. فصار من الضروري أن يعاودوا الكرة بعد انفضاء فصل الصيف الذي بدأ يشتد حره . واملت ان تنتظم حالة الجنود العمانيين المدافعين عن فلسطين في هذه المدة ويتقوون كما وعد بذلك أنور . واستمرت المساكر الانجايزية تزحف في المراق نحو الموصل كما تمكنت من التغلغل الى القسم الشهالى من فارس وحلث فيه محل الجنود الروسيين المشتتين

وبدأ الانراك في زحفهم على نجود ارمينيا في أواخر فبرابر . وفي أواخر مارس كانوا قد استردوا أراضيهم من الروسيين واستولوا على جهتي قارص وباطوم في أواخر ابريل اللتين منحتهم اياهما معاهدة صاح بريست ليتوفسك . ولم يتمتنعوا بالوقوف عند هـذا الحد بل امتدت مطامعهم الى الاستيلاء على القوقاز . وكانوا قد نشروا دعوة قوية لاجل هذا الغرض بين مسلمي أذربيجان . وظهر هنانك نوري أخ أنور لنظم تسكيلات عسكرية جديدة . وفي الوقت نفسه دخلت تركيا في ، فاوصات خاصة مع جمهوريات جورجيا واذربيجان وارمينيا الصغيراتاناوان تأنفن في جنوب الروسيا وإشترك في هــذه المفاوضات القائد الفون لوسوف الموجود في الاستانة بامر من الحكومة الالمانية . ولم يكن في وتسعي سوى الموافقة على المشروعات العُمَانية التي كانت في حد نفسها موافقة نجري الحرب من الوجهة العامة ولكن لا يجب صرف تركيا عن القياء بواحبها الحقيقي في هذه الحرب ولا ايجاد صعوبات في سييل عوننا بالموادالاواية انحتذبةمن القوقاز الذي ننتظر تخفف موارده صيقتنابدرجةعظيمة . فواجب أنور هومفاتلة الانجليز فى جبهة فاسطين ، فافت نظره الى هذا الامر في "تلغرافت "تى أرساتها الميه يمنتهي الوضوح. ولقدأ صبحنا ننتظر في هذه الآونة مواجهة الروسيين في شمال فارس والمو اصلات بين باطوم و تعريز عن طريق تفابس كانت مساعدة على هذا العمل .ويصبح الابراك متفوقين على الانجامزفي شهال فارس لانهم بهيجون عليهم العناصر الاسلامية الموجودة هنا\_ ولا سما أهاف ذربيجان فيؤدون لنا بهذا العمل أعظم فائدة . وكنت أمير اى تعضيد كل هذه المشروعات بارتياح عظيم عير أن أنور والحكومةالعمانية كانالايفكران في مكافحة انجلترا بقدر تفكيرهما في تحقيق الجامعة الاسلامية في البقاع الفوقازية.وكانت لهم عدا هذا أغراض مادية ترمي الى انتزاع كل ما يقع نحت أبصارهم من المواد الاولية في تلك البقاع ، وكل الذين يعرفون طرق استثار الاتراك باستغلال المصادر التي يتحكمون فيها يعلمون أنهم لم يشاءوا أن بجعلوا للالمانيين نصيباً من هذه الحيرات ، وهدذه الحالة حملتنا نصطدم مع الاتراك في نقطة ، همة وهي حقيقة مقاصدها من الدخول في يهرة القتال .

وفي اثناء مفاوضات باطوم طلب ممثلو جمهورية جورجيا من القائد لوسوف أن تحميهم الامبراطورية الالمانية. وكناقد قنا ببعض الاعمال في أرمينيا عامى ١٩١٥ و١٩١٦ مع فيالق مؤلفة من الجيورجيين الاحرار الآأن هذه الاعمال لم تتكلل في النهاية بالنجاح . ومن ذلك الوقت اتصلنا ببعض ذوي النفوذ من الجيورجيين . ولهذا استقبلت طلب الجيورجيين حماية الامبراطورية الالمانية بالابتهاج لانهمكننامن استغلال القوقاز بدون الاشتراك مع تركيا ومن استخدام السكك الحديديةالمارةبتفليس.وكان لهذه الخطوط الحديدية شأن عظيم في مجرى الحرب الدائرة في شمال فارس، وأدارة هذه الخطوط باليد الالمانية خير من طريقة أدارتها بالاشتراك مم تركيا . وعلى كل حال فقد أردنا أن نتقوى بحسد جنود من الجيورحيين إذ من المكن استخدام هؤلاء الجنود في معاتلة الانجابز . ولكن لابحب أن تبرح عن البال المشاكل التي أقامها في سبيلنا جيس المنطوعين المحتسد تحت أمرة القائد الكسيف في أقليم كوبان في شهال القوقاز . ووافهتي الحكومة الالمانية على سياسة النداخل في مسألة جورجيا لانها كانت تخشى من عاقبة الخطة التي تنتهجها تركيا نجاه الروسيا البولشفية ، ومن جهة آخرى فانها كانتغير راضية عن القسوة التي يعامل بها الاتر اكمسيحيي ارمينيا بلامبرر وبعد استيلاء الجنود الالمانيين على كييف خفت وطأة الزحف فى

البقاع الالمانية ، وكان سقوطها بين أيدينا فيأول مارس . وسقطتأودسه يوم ١٢ بعد قال خفيف. لقد كنا فى أشد الحاجةالى غلال اكرينيا الا أن حاجة الجيش النمسوي والمماكة النمسوية كانتأعظم من حاجتنا اليها د وعلى هذا وجب منع هذه البلاد من السقوط في قبضة البلنفية التي نو استولت عليها الاستخاصت منها عناصر قوة جديدة لها . ومن جهة لابدلنه من تقوية هذه البلاد واصلاحها بطريقة تضمن لنا نحن بالمثل الاستفادة من خيراتها . واحتلامًا يوم لا ابريل بعد الاستيلاء على خاركوف أهم أقليم ينتج الحبوب. ولتوقف حركة النقل من هذه البقاع بالسكك الحديدية على الفحم اضطررنا على الرغم من أرادتناالى احتلال مناجم دونيتز ' نمحمية ومددنا احتارلنا إلى روستوف التي بالهناها في أوائل مايو. وأردا كذلك ان نؤمن حركتنا انتقلية بالبواخر في البحر الاسود الى ثغر بريلا لان العارة البحرية الروسية عرقلت حركاتنا في ثغور أودسا ونيقولاييف وخرصون . ولم نعلم الى أية حكومة تنتمي هذه "مارة التيأخلت بمعاهدة بريست ليتوفسك بانخاذها سباستبول قاعدة لاعمالها العدائية ضديا. فاضطررنا في سبيل مطاردة هذه المهارة أف حتلان القرم في أواخر ابر ال وتمكن قسم من العارة من الأفلات أي نوفو روساسك. فاستخدمنا أبواخر الحربية التي استولينا عايها في سباستبول حالما حصاناعلى البحارة النازمين لها . وأدى احتازلنا هذه البطاح الواسعة الى الالتقاء بمصابات عديدة من البلشفيين شتنا شماها بسهولة.

وقسمنا مناطق الادارة والاستغلال في البقاع المحتلة من أوكرينيا يبننا والنمسويين على الرغم من الصعوبات التي لاقيناها في هذا السبيل وبما أن الحكومة الاوكرينية لم تقو على حفظ النظام والسكينة في وبلادها ولم تف بما وعدتنا به من تسايم الحبوب المنفق عليها فقد اختفت وتولى أدارة الشؤن لينمان سكوروبادسكي .

وينها أا منهمك في أواخر ابريل بالاستعداد الهجوم الجديد المنوى في الجبهة الغربية اذا برئيس المكتب الحربي الامبراطوري ببعث الي بتلغراف مرسل الى جلالة الامبراطور يتضم مر الشكوى من شدة الحسكرى الذي تتبعه مجموعة الجيوش الامانية المحتلة أوكرينيا في كيف ويرجو من جلالة الامبراطور التداخل في هذه المسألة فردجلالته بوجوب الفصل في هذه المسألة فردجلالته بوجوب الفصل في هذه المسألة بطريعة البحث في أصولها ببن الدوائر المختصة ولعد سررت بهذه الاجابة وأدى التفاهم إلى أن هذه المسكوى منبعثة من أن أحد القواد لم يحسن معاملة أحد رجال الحكومة سابقاً لانه أى مامور لاتتفق مع المصالح الامانية . فالحكومة تنمشي وراه الاغراض الشخصية بدلامن اهتمامها باجابة مطالب الفياد مارشال المخبورن رئيس قيادة تلا المجموعة التي يريد بها تحسين الحالة الزراعية في أوكرينيا واعاه محصولاتها

وادى تولى ليتها سكررو بادسكي از ، قالحكومة في كبيف الحاساتهاب الأمن وانتظاء الاداره لازه على مامعرفنه فيها بعد عندما اجتمعت به رجل ذكي واسع الخرة لاينشر الى الامور نظرة سطحية ال ينفذ البصره الى أبعد اغوارها ، فنفاهم معنا وتعاونا سوبة في العمل المسترك .

ولفد تناهت الحما في استغلال النصم الذي توات ادارته من اوكر بنيا ومع ذلك فلم تحصل على المعادير المتفق علمها من غلال هذه البلاد . وعلى كل حال فان ما حصلت عليه حفف الى حد عظيم خطر المجاعة الذي كان ، سيحدث افظع تأثير في الحيش والشعب النمسويين . اما نحن فلم ننل من حبوب اوكر بنيا لغلال الازمة لنا والعلف اللازم لحيادنا بدر جة تفوى الضعف الذي الم بوطننا غيران اوكر ينيا افادتنا افادة عظيمة وامدتنا بمفادير كبيرة

من المحوم في صيف ١٩١٨ . وكذلك حصلنا من اوكربنيا على عددعظيم من الخيول التي لو لاها لما استطعنا الاستمر ارعلى مواصلة القتال لاننالو استخدمنة خيولنا الباقية داخل بلادنا لوقفت حركة الزراعة الالمانية . وحصلنا من تلك البقاع بلثل على سائر أنواع المواد الاوليه.

وفي هذه الاثناء ثارت فنلانده في وجوه البولشفيين الذين لم يشاءوا الجلاه عن هذه البلاد وطلبت منا المساعدة الحربية لان المدادها بالسلاح فقط لم يكفها . وإذا أحسسنا بعز م انجلترا على التداخل في شؤون فنلاندا عجلنا بايفاد حملة صغيرة مؤلفة من قوة بحرية واخرى بريه. وفي ١٣ ابريل استولينا على هاسنجفور . ثم اخذنا بالانفاق مع جنود فنلاندا نطوق القوى البولسفية التي تمكنا من حصرها في اواخر ابريل فاضطرت الى التسليم وانتهت بهذا العمل حملتنا العسكرية في فنلاندا بتحريرها وانالتها استقلالها .

وقد احتلانا في نارها وفسورج ، واقع حربية تسمح لنا بمرافبة الانجاين اذا اراديا ارسال حملة الى بتروغراد لناييد البولسفيين فامنا ، ن هـذه للمواقع نستطيع الزحف على بيتروغراد في اقرب وقت .

وفي اعسطس انجلت قوانا التي ساعدت فالانداعلي استقلالها عن المائد قافلة الي المانيا . وقد ترك القائد فون درجولتز رئيس هدد احملة اعطر ذكرى له في تلك انبلاد . على انسوء تصرف وزارة خرجيتنا صرفها عن الاستفادة من اخلاص هذه البلاد لنا لأنها لم تعفد صلات معها ولم تجذب النها المسايعين لنا من الفنلانديين .

وانى لاانسى العواطف الجميلة الني اظهرها لى الفنلاندبون في اثناء الحرب وبعد انتهاء اخرب واعتبرها دليلا قاطعا على انالاعتراف بالجميل. يَرَلُ أَثَرُهُ مِنَ الْعَالَمُ .وعند ماذهبت الى السويد في سنسة ١٩١٩ واخذت حكومتها نخلق لى المساكل التي تحول دون استمرار اقاه تى هنالك اقبل الى مندوب فنلاندى يعرض على ضيافة فنلاندالى فسكرنه اجمل شكر وابيت الذهاب الى تلك البلاد الوفية مفضلا الاومة الى وطى .

وقد كسرنا الحصار الذى طوقنا به الانفاق من سائر حهاتنا بفضل معوبة فنلابدا واوكرينيا اللتين اخذتا تعدان حيشيهما لاتعاون معناواصبح مركر البواسفيك بعد نحرير هدي القطرين مرتبكا مرعزعا فأمنا شرالاعارة علينا طول بهية الحرب من الجابب الشرقي.

وفي شهر ما وعند ماشرعنا في العيام بالهجوم الحديد فى المدال العربى واستعد النمسويول الهجوم فى سهر ونيه على الجيس الايطالى كانت مواقف التحالف الرباعي كلها مطمئمة الا موقف العنمانيين في الجبهة الفلسطينية الذي كان محفوفا بالحطر.

## --- 4 ---

حدث ماني هجود الماني عطيم في فرنسا والهجوم البمسوى في انطاليا وفاقاً للخطط المرسومة من قبل.

فحسدت الجيوش في مناصف ما يو لاحدات ثعرة في الشهال دمه دام . وأعد اطلاق المدايع طمقا التعلمات الكولوسل بروحمو للر . وفي ٢٧ ، او بدأ الهجوم بين فوزا ول وسابينيون دافس المور ما عر . وساينا الاهداف المقصودة في اليومين اثماني وامال على عير م كمت اتوقع . واستحورنا على اراص واسعة مها يلى فيم وعلى أراص احرى من انساعا واستحورنا على اراص واسعة مها يلى فيم وعلى أراص احرى من انساعا حاف حوال ومن الموجب الإسف السديد ال احدى هيدات اركان

الحرب لم تدرك مقدار موافقة الاعمال الحربية في حهة سواسون وعلى هذا لم بكن تقدمنا في هذا القطاع عظيما على الرغم من موافقة المكان للتقدم ولولا هذه الهفوة لاصبح مركز نا حسناً جداً على سائر خط الهجوم. بل لهد كان لتقدمنا تأثير جوهري في تعيير مجرى الحرب ، غير ان الرؤساه لا دخل لهم في تنفيذ التفاصيل .

ودفع الجيس السابع قلبه الى الامام حتى بلغ المارن. ونقد جناح هذا الجيش الايسر مع جناح الجيش الاين ما بين المسارن والفيل في أنجاء جبل ربيس من عير ان يصادفا مقاومة تذكر.

وفي اوائل يونيه وقعا هجوما لان العيادة العليا لم تنا ان تواصل الهجوم الا بين الأين وأجمة فيلركو تيريه في الحنوب الغربي من سواسون. وكنا نريدان نكتسح بقاعا أوسع في الجهة الغربية ليستولى على السكة الحدمدية الممتدة غرب سواسون والني تؤدي من وادى الاين الى وادي الفيل لتعضيد الجيش الثامن عشر المهاحم في خط مو دديم نوايون.

وعلى الرعم مرحدوث بعض الازمات التي كثيراً ما نحدث أمثاله البتت عساكر نا مواصلة هجومها ودفاعها وهى ما لكة ماصية الكفاح و وبدت طلائم الجنود الامريكية على مقربة من شاتوتبرى فها جمت جبهتنا في جموع متراصة يشجاعة عظيمة عير انها لم تنجح بسبب سوء في ادتها وكانت خسائر ما طفيعة جداً بجانب خسائر الاعادى الهائمة وعدد اسراهم العظيم وإن كانت خسائر نا على كل حال محزنة و تكرر استمرار ما على الهجوم في لوقت الذي يستلزم اقتصار ما على الدفاع ومع ذلك طل حنودنا في منتهى الشجاعة والتفوق

وعلى كل حال فقدكان التأثير الناجم عن هذا الهجوم حسناً حداً .

وفازت مجموعة ولي عهد المانيا فوزاً خططياً عظبا ، واضطر العدو أن يستخدم معظم قواه الاحتياطية في حين اننا لم نستخدم كل جنودنا الامامية . وشعرت باريس بهول الهربمة الفرنسوية فاضطر عدد عظيم من سكانها الى مغادرتها ولكن الجلسة التي عقدها مجلس النواب في أوائل يونيه وهي التي كنت انتظرها باهمام مدهش لم تنضمن أي عامل من عوامل اليأس بل نفد نطق كابانصو بالفاظ حماسية تنم عن عزيمة تضرب بها الامثال اذ قال : « اننا نتقهقر الآن ولكننالا نسلم بتاتاً » وقال « سنفوز بالنصر اذا ظات الساطات العامة قائمة بمبتها خير قيام » و « ساكافح أمام باريس وساكافح في باريس وساكافح خلف باريس » و « لنفكر فيما قضى به القدر على تمير وجامباتا . واني لا امل أن أقوم بالمهمة العسيرة المحرجة التي قام بها تير . » بل لهد ظل الاتفاق بعد هزيمته الثانية العظيمة في هذه السنة نفسها غير جانح الصلح

ولفد كان من الامور السيئة لنا من الوجهة العسكرية الفنية أن لا نتوصل الى الاستيلاء على ربيس ونشتمر على ازجاء جيوشنا في تلك الارض المحفوفة بالمكاره. وبالنظر لعدم وحود خطوط حديدية برتكز عليها الجيش السابع في حركاته ونفل مطاابه سوى الخط الواصل من وادى الابن الى وادي الفيل صار من الحم الالتجاء الى انشاء خطوط جديدة والى استخدام السكك الحديد التنيمة واعادة اصلاح الانفاق التي اتلفها العدو عند انسحابه وبما ان هذه الاعمال تقتضي مدة طويلة واعمالا جسيمة فقد اضطررنا الى استخدام قوافل الاوتوموبيلات النقالة ربيما يتم انشاء السكك الحديد اللازمة ، فوقعنا في أزمة السوائل اللازمة لتسيير هذه الاتوموبيلات.

ومنذ مستهل يونيه أخذ الهجوم يمتد نحو الغرب الى ملتقى الواز والايليت. وامكن نفل لوازم المدفعية بدون موانع شاقه. وحددنا يوم المونيسة لوثوب الجيش ١٨ ما بين موندديه ونوبون، والجيش الى الجهة الجنوبية الغربية من سواسون. ولكننا علمنا أن مدفعيتي هذين الجيشين ان نكوناعلى بمام الاستعداد المهجوم في الموعد المضروب فاضطررنا الى تأجيل وثوبهما الى ٩ يونيه، وهذا أمر غيرموافق من الوجهة الخططية الان العمل الحرب العام يفقد وحدته المتفق علبها من قبل فينتهز العدوهذه الفترة وينفل في أثنائها قواه الاحتباطية. على انني كنت انتظر عناً لهذا التفريط احراز نصر كبر وتكبيد العدو خسائر أعظم من الاول لأن الاستعداد سيكين أنم. وهجم الجيش الثامن عشر في يوم أه مزحياً جناحه الاعن في اتجاه ميرى وحناحه الايسر في اتجاه الهضاب المتناهية في المناعة الكائنة على مقربة من غرب الواز. وفي هذه الدفعة كان العدو مترقباً وثوبنا. وعلى الرغم من تأهبه اجتاز ميناتناكل تدابر استحكاماته وتركنها وثوبنا. وعلى الروند من بعض النفط

ومنذ ١١ يونيه ابتدأ العدو يقوم بكرات شديدة جداً ولا سياعلى جناحنا الاين في انجاه مبرى استولى بهاعلى بعض الاراضى واتسعت دائرة هذه الكرات في يومى ١٢ و ١٣ ولكن على غير حدوى واذ كانت هذه الكرات قد أدت الى احتناد جموع كثيفة من جنود الاعداء فقد استصوبت الفيادة العليا وقف هجوم الجين التامن عشر منذ ١١ تلافيا من فقد عدد عظم من الجنود ولما كان يتوقع من عدم تجاح الجيش السابع في الوصولى الى احداث ثغرة بالهجوم الذي شرع فيه ولم يؤثر هجوم الجيش الشامن عشر في الحائة التي أصبح فيها الحيش السابع بوثوبه

وفي أواسط يونيه ساد الهدوء على جبهة محموعة الوريث الالماني خلا بعض وقائع محلية ببن الابن واجمة فيلركوتريه . وكذلك حدثت بعض قلاقل على جانبي الاردر بين المارن ورعس . وقد أفادتنا البقاع المكتسحة موارد فائضة بالخيرات وحسنت حالتنا الغذائية

كان الهجوم النمسوى في الساحة الايطالية منتظراً يوم ١٠ يونيه او ١١ إلا أنه أرحى العدم أستيفاه التأهب إلى ١٥ . وكان الاستيلاء على جبل ادامياً و في غرب الجبهة التيرولية معتبرا ستاراً للهجوم الحقيقي الذي أراد القائدكونرادا الهيام به ما بن اسياحو والبحر . وعلى الرغم مى الانتصارات المحلية قان هدا الهجوم لم يؤد الى اكتساح بهاع. وقد آفادت الاخبار الواردة من ناذ ال الحنود المسوية قاتلت قتى الاحسنا هما السبب أذن في عدم النجاح ? على أن البرلمان النمسوى انتمد هذا الاحفاق بسدة عظيمة وكان أولى به أن بالزم الحزم ورباطة الحأش كما فعل الفرنسويون في مثل هذا الموقف سنة ١٩١٧ وفي السنة الاخيرد. ومع ذلك فما الذي فعله هذا البرلمان من الحير للجبش فيستجيز لنفسه حق الانتعاد ؛ انه بعمله هذا بزيد اليأس احتكاما في النفوس. و لعد آلمي اخفاق الهجوم النمسوى يما أولام لأني لم أعد أ خطر من الساحة الإيطالية تحفيفاً عن حبهتنا في ورنسا. وعلى كل حال فان السكمتين أخذتا تراحجان. وأرادالقائد آرزأن يهوم سهجوم جديد في اخريف فلم يسعنى حينئذ سوى أن أقنرح عليـــه ارسالكل مايتوفر لديه من القوى الى الميدان الغربي فقبل هذا الاقتراح على الرعم من الجهود التي لا بد أن بكون قد بذلها لدى ماكم الذي عقت مثل هذا الارسال. ولم نزد الهوة 'لني أرادت النمسا ارسالها اليناعلي أربح فرق لم تصل سوى اننتان منها في يولبه والاثنتان الأخريار وصاتا في

أواخراً غسطس وأوائل سيتمبر . وحاول القائد آرز أن بِردف هذاللدد بفرق أخرى بيد أن الحالة في الصرب حملته على ارسال قوة اليها من حراء تداعى الحبهة البلغارية . ومع أن رجال الفرق النمسوية أقوياء فأثهم كانوا في حاجة الى التدرب وأسلحتهم وذخائرهم محزنة

ولم بحدث فى جبهات التحالف الرماعى في أوروبا مايستحق الذكر سوى ارتداد الجبش النمسوي من غرب بحيرة أو جريدة الى بيرات في يونيه ويوليه

تحسنت حالة الجيش البلغاري نوعاً ما على أثر وصول الملابس والادوات العسكرية والمؤن والذخائر اللازمة من المانيا ولم يكن القائد شولتز بجهل حميقة روح التمرد المنتشر في بلغاريا ومحاولة المهيجبن أن بحر كوا الجيش ضد رادوسلافوف، ولهذا فقد طلب هذا الاخير زيادة الجنود الالمانيين بدل سحب العدد الكبر منهم، ولكن الميدان الغربي كان يتطلب غير ذلك، وقد حفظت القوي الاحتياطية التي حشدتها الغاريا جبهتنا من الاستطار على امتداد واسع، واستعدت هيأة أركان الحرب الالمانية التي تدبر محموعة الجيوش المرابطة في الساحة المعدونية على التراجع قيلا في حالة الضغط الشديد

وأخفقت في فلسطين عدة هجهات قام بها الأنجايز واسترحع الريطانيون الفصائل التي كانوا قد دفعوا بها في اتجاه الموصل ويظهر انهم قووا جنودهم ازاحة بن في نتها العجم وعلى الساحل الحنوبي منى بحر قزوبن وظل الأراد حول تربرو يموار باكو

ومُ عدر الحالة في الجُهمَّ الشرفيه .

عار تمدير الفوى الامربكية الواحلة فى اسهر ابريل ومايو ويونيه

بخمس عشرة فرقة . فيمكن اعتبار المحتشد من هذه الفوى حتى الآن ٢٠ فرقة ، وهذا فوق ماكنت اتوقعه . فهذا التطور الفيجائي أودى بالتفوق الذي كنا عتاز به في شهر مارس من جهة عدد الفرق . وفضلا عن ذلك قان الفرقة الامريكية تتالف من ١٢ طابور أو الطوابير غاصة بالجنود . ولفد قاتانا الحنود الامريكيين الموجودين في فر نسامن قبل و هابنا عليهم بمدد أقل من عددهم قلا يعقل أن يكون الجنود القادمون حديشا من الولايات المتحدة بسرعة والمعتمرين الى تدريب وتجريب طويلين أنظم وأشد بأسا وأقوى مفعولا من زملائهم الذين قضوا في فر نسامدة طويلة في التدرب والبمرن . ولكن الذي كنا نخناه هو ان يضع المنفقون هؤلاء الجنود الجدد في العطاعات المطمئنة و يستحبون منها الجنود الفرنسوية والانجابزية التي ما رست الحرب آباد أطوالا . وهذا الأمر الخطيرهو الذي يجعل الولايات المتحدة بدخولها الحرب العامل الاكبر في أنهائها .

وأنزلت فرنسا في سنة ١٩١٨ الى حومة الوغى جنوداً اكثر مما انزلته فى السنوات الماضية لأنهاكات قد اعدت المقادير االازمة من جنود مستعمرانها وهى ينابيع لاينقطع فيضها وانتهز الجيش الانجابزى فترة السكون التي سادت مجاله منذ منتصف مايو فاخذ يلم نمسه ويقوى ضعفه الا انه لم يكن اسرع الى التأهب من مجموعة جيوس ولى العهد روبرخت عى الرغم من ان حالة الغذاه لدى الامجلز كانت احسن بكثير منها لدى مجموعة الوريت روبرخت.

واخذت فوائد دعوتنا المنتشرة في بلاد الفلهنك تظهر بوضوح تام فقد طفق الفارون من الجيش البلجيكي يصلون الينا بكنرة منعرين بتلطف روح العداء ضدنا في الجيش البلجيكي . وانتشرت النزلات الصدرية في جبشنا وكان مفعولها اشد في مجموعة الوريث روبرخت. علي ان هذا المرض تلاشي بعدوقت قصير تاركا ضعفا لا يزول الا على توالى الايام. واجتهدنا في اكمال جنود طوابير الوريث روبزخت فلم تعداقل عدداً من الطوابير البريطانيه. ومع ان جنود هذه المجموعة قد بذلت جهودا عظيمة في مدة ارتياحها ولا تزال بعض فرقها غير كاملة الوحدات فأنها بفيت قادرة على أنزال ضربة قوية بالعدو تاجئه الى قبول المفاوضة بشأنه الا جهذه الطريقة الوحيده.

وكنا دائماً نحاذر الوثوب عاينا من جانب الانجليز في الفلاندر على الرغم من انسحاب القوى الفرنسوية من هذه الجهة أن المطاعات التي دارت فيها رحى العتال بشدة ، وعلى الرغم من ارسال نجدات انجليزية كبرة الى تلك القطاعات .

وكانت اعظم الحسود الفرنسوية مجتمعة في انفوس الذي يرسمه الجيشان النامن عتمر والسابع في اتجاه باريس ، اما المنطعة الممتدة مابين شاتوتيري وفردان فكانت قوى العدو انخيمة فيها ضئية فصممت القيادة العليا على مهاجمة الاماكن الضعيفه مرتئية أن نشرع في الهجوم في اواسط يوليسه على جابي ربس لتحسبن مواصلات الجانس السابع الحافية بين الأين والمارن وبعد خمسة عشر يوم من هذا الونوب نعذف بكل ما ينهيأ لنا من المدفعية وقادفات الانعام والتسكيلات الهوئية على جبهة الفلاندر ومن المنتظر طرؤ الضعف على جبهة العلاندر اذا ما نجحنا في جبهة الفلاندر فارحنا العساكر العادمة على الهجوم عدة ايم ، وبدئنا همة عمليمسة في الستقدام المدافع المترفرة في الميدان الشرقي واقتطعنا مدافع عديدة من استقدام المدافع المترفرة في الميدان الشرقي واقتطعنا مدافع عديدة من

البطاريات الاحتياطية فلم يجى منتصف يوليه الا ونحن على قدم الاستعداد للهجوم في جهة ربحس وحددنا يوم اول اغسطس لحركاتنا الحربية في الفلاندر فأدى حند القوى العظيمة فى النقطتين المعدتين للوثوب الى ان يتعرض الجيشان الثامن عشر والتاسع لبعض الاخطار و وجمعنا حشودا قوية جداً خلف مجموعة الكرونبرنز روبرخت وكلهامن الفرق الاحتياطية المرتاحة وانتزعنا من جهة الكرونبرنز الالماني الفرق المتعبة التي رجعت الى الخلف لتستريح وتنقوى وتستكمل نقص اعدادها .

## -7-

ان الهجوم عي ربيس معقول وكنا نعتفد بوجوب نجاحه لانجنودنا التي قاتلنا بها مراراً عديدة واحرزنا الانتصار بواسطتها لم تكن في الايام الاخيرة أحس حالا بما هي عليه عند مباشرة هذا الهجوم ولقد فكرت طويلا فيها اذا لم يكل من المستحسن ان نكتفي بما احرزناه من الفوائد السكبرى من هجياتنا المتوالية في النصف الأول من هذا العام و اقتصر على الدفاع ، واخيراً صمت علي رفض هذه الفكرة لانها تضعف روح الاقدام الذي نجمل به حيدنا في العهد الأخبر ولما تحدثه من الناسبة هجومه حلفائنا ولانها تسمح لعدونا نحسد قواه في الاهاكن المناسبة هجومه وشكنه من التخصى الى دور اوثوب وقد تحققنا من ان اسباب الضعف وشكنه من التخصى الى دور اوثوب وقد تحققنا من ان اسباب الضعف المضاريء على الجنود الما نرجع في الاغلب الى التزامهم خطة الدفاع الذي نعتبره شرا مستطيرا عابنا و

على اننا أصبحنا الآن امام حالة خطرة فعد أصبح الروح الذي ينفثه داخل البلاد في الحيش مؤذيا وغدا الحبيش بشكو من سوء نأثير دعوة

, العدو المنتشرة في الحبهة والتي يساعد على شدة مفعولها الروح السيء المنبعث. من داخل المانيا. ومن جملة ماترم منه الحبش الرابع تأثير النشرة التي تنضمن رأي الامير ليخنوفكي بان الحكرمة الالمانية تنحمل تبعة الحرب الحاضرة في اوقت الذي يعلن الامراطور والمستسارأنالمسؤول عن اذكاه جذوة الحرب هم الاتفاق . فبذه النشرة التي أذيمت في الجيش الرابع أحدثتأنرأ سيئن ولتأييد رأى الامبر نيخنونسكي تضمنت النشرة بالمثل تصريح احدى الصحف الانستراكية الدعوقراطية المستقلة المائل لهذ انرأي . فانس من المستغرب أن يطرأ على افسكار الجنود في الجبهة أي نغير ما دامت أمثان هذه الآراء تذاع جهرة ويظل الامير متمتعاً بحريته التامة . واعمد كنت رجوت من المستشار ميخائيليس أن يحاكم الامير ليخوفسكي . وبما أن اليوزباشي بيرفيلد مسؤلا عن نشر هذه النشرة في في الجيش فقد حولته عي المحاكمة إلا أن الامتناع عن محاكمة المؤلف نفسه حانت دون اصدار أى حكم عنى هــذا انضابط. واعدت رحاف الى الحكومة أن نحاكم ذنت الامير تهدئة لافكار الحنود الابصال انذين يجودون بمبحبه فى سبيل سلامة الوطن والتصارنا ورفعت تنمرتر أفي هذا الصدد انحا لامبر الطور عبر أنه لم يتم شيء هي هذه المسلم فالأه بر لمخنوفسكي يساعد البولشفيين وسواهم من العامين على استئصال شافة النّاعة والنّناء من الجبش • و لقد صأر موقف الحكومة ضعيف ازاء التسار الدعوة المنبطة في الحاش بينما لا برى من حكومات الاتفاق سوي موقف قوي مملوء بالثقة

وعلى الرعم من وضعنا جوائز لمن يبلغ عن النشرات المؤذية وعن مروجي دعوة العدو وانخاذما ما في وسعنا من الوسائل المزيلة لتأثيرهذه الآراء المسممة ففد بقيت مجهوداتنا في هذا السأن عاجزة عن تلافيكل الاضرار بالنظر لاتساع نطاق الجبهة الحافلة بالجموع المتماوجه .غيران. انتصاراتنا الاخيرة خففت وطأة التأثير الناجم عن دعو فالعدوو آرآء المفرطين من الالمانيين . وعلى كل حال فعد كان الاعتماد الساري بين الجميع هوأن الحرب ستنتهى بفوزنا التام

وقد حدث أمر خطير جداً وهو امتناع الحنود الالمانيين العادمين من الاسر في الروسيا عن التقدم الى الجبهة بحجة انهم غير ملرمين بمعاودة الكفاح اسوة بالاسرى المتبادلين مع اسرى الجنود الانجابرية والفرنسوية ووقعت في جراودنز حوادت هاثلة من هذا المبيل واكتسفت وامرة في بفرلو تمكن عدة مئين من الانزاسيين من الحرب الى هو لاندا ايتخذوا هناك الوسامل الكافلة لتهريب الجنود من الجبهة الشرفية فاضطررت حينئذ الى استقدام الجنود الانزاسيين واللورينين من الميدان الشرقى الى الساحة الغربية التي استعبلوا فيها شر استقبال وكان الحنود البافاريون بوجون دعوة العدو بطريقة سرية بحماتهم المدبرة على الامربه ولاه الجنود وولي عهده بل بلائل على الاسرة المالكة في بافاريا . وانتهى الامربه ولاه الحيود الحالور وولي الى أن يعتبروا هذه الحرب مسألة بروسية محضة . ولهذا لم تسأ القيادة أن تقدم الحنود المافارية الى الحطوط الاولى بعد السنوان الاولى

واحدت الحالة الأدبية تزدات سوءا في الداخل من جراء الماقشات الحطرة التي كانت تقوم بها احزاب العالبية في الرانخستاج والتي كانت تروم دعوة خصومنا ترويجا عظيما ومن اسد الأخطار عاينا ان يعوم وزير الخارجية مصرحاً بان تهاية هذه الحرب لائم بواسطة الجبس فان هذا الراي كان من المكن ان ينطبق على الحقيفة لو ان البلاد في حالة نفسية قوية والجيش على عام الاستعداد لمواصلة مهمته بغير فتور والعدوعلى

استعداد للتفاوض في شأن الصابح. أما وكل هذه الامور غير متوفرة فأن رأي هذا الوزير خطأ محض ومضر بمركز الجبش الذي يقدم فيه مثات الالوف من الشبار المستذيرين الذبن كانوا يكسبون مكاسب حسنة في أشغالهم الحرة أرواحهم بلا عن لاحل سلامة الوطل. فاز هؤلاء السبان الذين مرون انهم أنما يسفكون دماءهم في مقصد عير مجسد لا المبثون أن يضنوا شحياتهم العرزة ويؤثرونها على تضحية ال تعود على اوطن بفائدة ما . فبذا التصريح الذي جهر به وزير حرحيتنا شوّمتلي أبلاد . ويضاف فالعوامل المذكورة عامل الباسفية الذي أخذ يتحثر في مراين بمصبر واضح رسمي وقد طابت ابقاء حوف سه بر انروسبا بعيد عن انديبا وتوني رآسة انصادة الشرقية المخالِرة معه في السوّون الضرورية . كما أن هيَّ ه ركن حرينا في برلين قدمت للحكومة عدة مستندات ندن على جَهادالبولسفيين في اضرام غيران الثورة في المانيا والحكن السفارة 'نروسية على الرغم من مساعينا الموصولة استنبت فىبرلبن وأخذ رجالها "مديدون بحكمون صلامه بالحزب الاشتراكي الديموقراط المستمل ويتعاون الطرق على حض الحيض على التمرد، فكان للبولسفية معمولاً شدم أبير دعوة الاتفاق. ولم تظهر حقيقة أعمال الحرب الائنتركي الديموقر رصي نستقل في احلى مظاهرها إلا عما بعد اد صرحفايتر رئيس هذا الحرب في مجد بورج مما لي: ا واقد أخذنا نعد الانة الرب بصريعة محكمة نشاء منذ ٥٠ ينام ١٩١٨ فحنانا مسايعينا الداهبين الى الحهةعلى الفرر. وزودنا النهرين ، وسائل النظامية التي نهي لهم التهريب. اد حدناهم بحصون على ونائق مزورة وأمددناهم بالنقود وبالنشرات. ووحينا سهم أفكر الاماكر الاساسية ولا سيما الى الجبهة ليعدوا الجنود الابوق ولبوهنوا الحبهه .و تمكنوا من

حمل الجنود على الالقاء بانفسهم في أحضان الاعداء . وبهذه الطريقة أخذت الجبهة تتداعى بالتدريج ولسكن بالتأكيد »

وانتشرت الدعوة الى الفرار والى التمرد والمعاومة في الفطارات الغادية الى الجبهة وإذا الجبروا الى الجبهة وإذا الجبروا على الجبهة وإذا الجبروا على الحبهة وإذا الجبروا على العودة إن يمتنعوا عن التقدم الى الصفوف المفاتلة ، وإذا دفعوا الربها أن يفروا الى جانب العدو . وفي شهرى يونيه ويوليه حدثت يعض امور من هده التدابير إلا انها كانت متفرقة وبشكل لا يستدعى شدة الانزطاج ، فالتدابير المذكورة مستمرة على الانتشار بطريعة لا تفاوم ولكن تحت أذيال التكتم .

ولقدسلب نواب الرابخستاج بفية السلطة فتجر دت الحكومة من كل حول ونقوذ ولا أريد الآن أن اتكلم عن الوسائل التي اتخذها المهيجون ضدى باعتبارى الركن الركين لسلطة الحكومة بل أوثر التعرض لما ما الما المخذوه ضده ضباط الحبيس . لقد طفة والمجملون على هؤ لاء الضباط الشجعان زاعمين انهم روح العسكرية الالمانية . وكان ضباطنا فيما ساف بعيدين عن النزعات السياسية المختلفة فهم يؤلفون هيأة قاعة على حدة لاهم لهاسوى تأدية واجبها فلما سقط السواد الاعظم من هؤلاء الابطال في ساحة المجد دفاعاً عن الوطن المقدس انتهز أو لثك المسبئون الى وطنهم وانفسهم هذه الفرصة فعملوا على ادماج عدد كبير من المتسبعين بالميول الرديئة الى سلم الضباط و تولى بعضهم بسرعة بعض الوظائف الكبيرة ، فدب الفساد في دائرة هذه الهيأة بعضهم بسرعة بعض الوظائف الكبيرة ، فدب الفساد في دائرة هذه الهيأة ومضهم نشرعة بعض الوظائف الكبيرة ، فدب الفساد في دائرة هذه الهيأة التي كانت من أخلص الهيات الاجتماعية الالمانية وانفعها لاوطن

وفي هذه الآونة تعاات الشكوى من سائر النواحى من الفرق المظبم الموجود بين غذاء الضباط وغذاء الجنود . ولكن هذه الشكوى الداعية

الى التفريق لم تكن قائمة على أي أساس من الحقيقة لان المطابخ النقالة كانت تقدم للضباط نفس الطعام الذي تفدمه للجنود. أما ان الضباط يأكون مع جنودهم على خوان واحد و بمازجونهم فهذا مالا يتفق مع نظام الجيش ومصلحته لا بم لو أكثروا من مخالطة الجنود والتبسط معهم نا استطاعوا أن يقودوهم أف المعارك ولا أن يحملوهم على الطاعة لزوال هيبتهم من نفوس الجنود

وكذنان قاء هؤلاء المحرضون على الابوق مجمئزت شديدة على هيات أركان الحرب الكبري ، ومن ذا الذي بجهل الاعمال الساقة والجهود الهائلة الموصولة التي يقوم بها رجال هذه الهبئات ؟ لقد لبنت أعمل ليل بهار أربع سنوات متعاقبة لم أتمتع فيها بالراحة التي يتمتع بها الجنود البسطاء ولم أنكن لعنى بالتأنق في حياتنا لأن أوقاتنا كانت أضيق من التفرغ للامور الحمالية ومع إننا كنا نأكل طعامنا المعتاد قبل الحرب ففد كنا ناتمزه فيه البساطة المتناهية . وحينا تمكات وزارة الامير ساكس في أواخر الحرب خبرت الوزارة من هياة أركن احرب عن قد المستعد دلانة كل الأكل العادي النوزارة من المادي يتناوله الحبس و اسمب من قبل المرافورية أن إتناول المعام العادى فريض الامير ساكن مستشار الامير الطورية أن بتناول المعام العادى فريض الامير ساكن مستشار الامير الطورية أن بتناول المعام العادى فريض الامير ساكن مستشار الامير الطورية أن بتناول المعام العادى وتناوله سائر الحرورة سائر الحرورة من يتناوله سائر الحرورة الميالة سائر الحرورة الميالة سائر الحرورة الميالة سائر الحرورة الميالة سائر الحرورة الميالية الميالة سائر الحرورة الامير ساكن مستشار الاميراطورية أن بتناوله سائر الحرورة الميالة الميالة

وكم تقونوا على عدم فرقم وه على حاب الجنود ، وان الفناط المامان المأمان المأمان المأمان المأمان المأمان المأمان المأمان المأمان المامان المامان المأمان المأمان المامان المسكرى المجراء تحفيق دتيق فسفر بحنه عن كذب تاك الاشاعات وما عسى أن يقال في الضباط المأملين الذين دل الاستفراء على أن خائرهم تتراوح ابن ٨٠ و ٩٠ في المائة من

جموعهم . وقد شكان بعض رؤساء الفرق قلة الضباط ازاء تراكم الاعمال إلتي لاحد لها. فهذه الحلة اذن مديرة ضد أصدق هيأة عاملة في البلاد واهتمت عاقيل عن السكر دانات العسكرية (الكانتينات) فوجدته عاريا من الصحة أذ الضباط والجنود يبتاعون مطالبهم منها بأنمان وأحدة و بتوزيع عادلكا أن أرباحها توزع على المشتركين فيها بطريقة عادلة.وكان أركان الحرب وجنودهم يتقاضون مطالبهم باسعار أخفض بقليل من الاسعار التي تتقاضى بها عامة الجنود فازلت هذه المدرة وجعلت الجيع سواء في المعاملة ولا صحة بالمثل لما أشيع من أن ضباط المراحل يعيشون عيشة رفاه و دعة فإن هؤلاء الضاط أدوا خدمات جليلة للجبش وللوطن ومن الطبعى أنهم يتمتعون بغذاء أرتى من طعاء جنودالمراحل وان كنا لم ندخر وسعاً بني تحسين ما كل هؤلاء الجنود. فالضبال على وجهالعموم متحلون بأشرف الصفات وإذا وجد بينهم من شذ عن هذه الصفة الشاملة فأنه لايستحق الاهتمام به لانه انحط عن مرتبة لمخوانه واخل بواحبه وأساء الى وطنه ومع أن ضباط الصف لم يأسموا بدعوة العدو لأبهم السمى الحكاراً من لاغترار بتنات الالفاظ الضخام ولذا لم يوحه اليهم أي نحذير ولم توضع عليهم أية رقابة ءند اختلفوا هومسألة دعوها تنافراأضباطوضباط أأصف وهي مسألة مفتعلة لأساس لها قبل اخرب ولا في أثبانها

وأصابت البلاد الامانية أعراض أمراض اجتماعية بخشى شرها . فقابلني لوربث الاماني مراراً مديدة في افين وشكالى منها ورفع عدة تفاربر عنها الى الامبراطور لايسعني سوى الموافقة على مافيها . ولكن هذه الاعراض كانت مستعصية النشخيص فلا تكاد تعرف عللها الآ عند وضوح هذه العلل ، وقد اتضحت فجأة بشكل مدهش في ٩ نوفر . وطالما نبهت الضباط

الى مراقبة هذه الاعراض ودرس عللها ولكنهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك وكانت نتيجته وبالاعلى حياة البلاد

وكانت مسألة النجدات من أهم شواغلنا لانها تستنفذ جانبا لايستخف به من قوتنا الاحتياطية . وقد أريد تقوية الفيلق الاسيوى الالماني بقصد استرداد أورشليم . بيد أني اطلعت أنور على حقيقة حالتنا ليضع حد لطلب النجدات لان الساحة الغربية تتصلب قوى احتياطية عظيمة

وأتبعنا عادتنا في السنوات الماضية فارسانا الكولونيل باوبر الحابراين لحت المستشار على إرسال امدادكافية من الداخل ناجيش المكانح في الجبهة ولكننا لم نحصل على المطلوب. ودار البحث في أواخر يونيه في سبابين. المستشار والفيلد مارشال ووزر الحربية وأنا في هــذا الصدد فأيدت الكولونين باور فيا قاله في راين وطلبت التشدد في انجاد القوى الاحتياطية الوافية والمبالغة في معاقبة المختبئين والهاربين وانخاذكل الوسائل المؤدية الى تفوية الروح الحربي في نفوس الجيور . واوضحت اضرار البولشفية ودعوة العدو لحوية وغجة بعض الصحف الحزبية. وطالما خضت في عدد هذه الموضوعات من قبل بالا جدوي . أما في هذه الأو نة فقد وعدت ا!نف وعد بتحقيق سائر آمان ولكني لم أشعر بأي تغيير في الحالة العامة وحاولت في هــذه الاثناء الاستفادة من انتصاراتنا المتوالية بتقوية الحركة السلميه في بلاد الاعداء . فارسلنا مذكرة الى المستشار مرة أخرى في هذا الموضوع فاستقدم الكولونيل هايفتن يوم ٢٩ يونيه وبعد بحث دقيق وضعت قواعد الدعوة المراد بثها

وعرضالكولونيل هايفتن على وزير الخارجية في شهرى مايو ويونيه ان يفضى بتصريح مرض عن بلجيكا فرفض الوزير لانه كان يرى من

المستحيل تبادل الآراء مع أعداء لا يريدون التفاهم. وكان قد عرض على يساف البحث في الرابخستاج يوم ٢٤ يونيه تصريح المستر اسكويث انسلمي الذى فاه به فى ١٩ فقال الفون كوهلمان في صدده: « طالما يعمد خصوم السلم والصلح الى الحركات الخادعة التي يوهمون بها الرغبة في الصلح وما قصدهم بهذه الحركات سوى مدالد بالتوايقاع النفاق بين الدول المتحالفة فان كل محاولة يراد بها التقريب ما بين وجهات النظر انختلفة لا يمكن فان كل محاولة يراد بها التقريب ما بين وجهات النظر انختلفة لا يمكن يصح الاعتداد به الم

وكذلك صرح المستشار في خطابه الذى الهاه يوم ١٢ يوليه بما يؤيد به رأي وزير الخارجية ذاهباً الى اشا نريد الصلح ارادة صادقة ٤ ولكن طلما يصر العدو على ارادته محونا فاننا ناتزم جانب التحفظ، حتى اذا ما ابدى العدو رغبة صادقة فى التفاوض فاننا ندخل حالا في دور انحابرات وقال : « واستطيع أن أقول بالمثل اننى لاأنفرد بهذا الرأي بل تشاركنى فيه الفيادة العليا منباركة تابة ، لانها لا تريد الهتال لمجرد استمرارا لحرب بل لقد أفضت الى بما يلى : « حالما يبدى الجانب الآخر فى وضح النهار رغبته الصادقة فى انصاح بجب عاينا أن نجيبه تو أ انى محسق رغبه » ولهد عبر المستشار أصدق تعبير عن رأي الفيلد مارشال ورأنى

وأني كاما ارجعت البصر كرة الى الوراء مستمر ف الله المساعي أتي كانت الحكومة الامبراطورية تبدلها لعفد الصاح ادركت استحالا تجاحها لا فاقر نت الشروط الني فرضها علينا الاتفاق في هذه الآو به وماكنا لنتحمل بعة هده الشروط في إبان ظفر نا العظيم بن في اكبوس أننا اجتيازنا الإزمة العظيمة . فأنجانوا والولايات المتحدة كانتا تر بدان محونا من الوجهة

الاقتصادية ، وتريد انجلتراعدا ذلك ايصالنا الى حالة العيجز التاء ، وامافر نسا فتأبي إلا أن تسيل آخر نفطة من دمائنا ، فبينا تعمل دول الاتفاق على خزينا واسقاطنا وافقارنا غير ناظرة الى اسعاد الانسانية مرتكزة في عملها على أقوى سياسة وطنية نرى الافكار متجهة عندنا الى اسعاد الانسانية قبل كل شي ثم تتجه فيا بعد الى الشعور الوطنى وعلى كل حال فان الحرب ناشبة وليس فى وسعنا نحن بمفردنا أن نضح حداً لها

وفي مستهل يوليه تخلي الفون كوهلمان عن وزارة احارجية لان تصريحه الذى قرر فيه انه لا يعتقدان الفصل بحد السيف يضع حداً للحرب كان مخالفاً لرأى المستسار وذاهبا الى غاية بعيدة لا تتفق مع المصلحة العامة . وقد اعلمناه نحن باش بما يدور في خسسلدنا من انسك في هذا النصر يح . على أن مسلم الفون كوهلمان الشخصى له دخل أكبر في اعتزاله الاعمال . واليه يعزي استقرار السفارة البولشفية في برلين والسكوت على نشر دعوتها بلا انقطاع

واستقبلت بابتهاج تعيين خلفه الفون هيننز منتظراً منه بثقة أن يتمشى معنا الى مستقبل مرتكز على آساس متين. واطلعته على رغبتى في اقناع الاتفاق بابرام الصلح ، كما أفهمته خضر البولشفية علينا أو المساعى التي يبذلها السفير جوف لاشعال لهيب الثورة الداخلية في المانيا. غير أنه لم يستطع أن بحدث عملا مذكوراً في هذا الموضوع

-V-

أصبحت الحالة نجري في الروسيا على غير ما كنا ننتظره ، ففد أخذ

الاتفاق يعد البولشفيين وحدات جديدة من العناصر التشيكو سالفية التى اسرها الروسيون من الجبش النمسوى في أثناء الحرب ليستخدمها البولشفيك في محاربتنا . فكتبت في هذا الصدد كناباً ضافياً الى المستشار في أول يونيه وأراد الا غاق أن ينفل الجنود التشيكو سلافيين الى فرنسا لتدريبهم وتسايحهم بضريق اسكة الحديد السيبيريه . إلا أن هؤلاء الجنود لم يكادوا يصلون اف سيبيريا حتى ادروا ضد البولشفيين انفسهم لان الاتفاق لم يعد يرجو اخير من الحكومة اسوفيتية لاعتقاده أنها ترتكز على قوة المائيا فاخذ الجنود الدسيك و سلافيون يقاتلون حكومة موسكو

على أن الحكومة السوفيةية لم تكل مخاصة لناكما يظن الاتفاق بل كانت تعمل على الاضرار بنا وعلى عدم الوفاء بوعودها واتقاقاتها. ولوكانت مخلصة لاعادت اسراءا الموجودين في سبيريا بالمطارات التي تحمل الجنود التشيكوسلافيين . والكنها لم تنفذ شروط المعاهدة الصلحية

وأتخذ الاتفاق له جبهة جديدة فى الروسيا على ضفتى الفولجا الاوسط حشد فيها الجنود التنبكوسلافيين

وأرسل الاتفاق جنوده من طريق البحر الابيض الي شهال الروسيا ليتقدموا بواسطة السكة الحديد ليتقدموا بواسطة نهر الدوينا وجنوداً اخريت هدمون بواسطة السكة الحديد المورمانية . الأأن حركات هذه الجنود لم تكن ذات شآن يذكر لان مياه البحر الابيض تجمدت ولانها الفنا قوة من بعض الوحدات الالمانية والجنود المنفلانديين تحول دون تقدم الجنود الاتفاقيين وعمد البولشفيون الحانسف السكك الحديدية التي يريد الاتفاقيون استخدامها في نقل جنودهم

وفي غرب مجري الفولجا الاسفل بمتد قوزاق الدون على طول مجرى الدون الى المين الفولجا الاسفل بمتد قوزاق الدون على طول مجرى الدون الى البهاع التي محتلها . ويتولي زعامة هؤلاء القوزاق القائد كر اسنوف

وهوعدو البولشفية الالد ويكافح جنودها الاانه مفتقر الى الاسلحة والذخائر . فأوجدت صلات ببنه وببني لاحول دون ارتباطه بالاتفاق • الا أن الحالة السياسية كانت مبهمة بدرجة جعلتني لاأوافق على مسلك الحكومة الامبراطورية المسوب بالملاينة نجاه البولشفيك، ومنجهة آخرى قان المائدكر اسنوف لم يكن معادياً للاتفاق بل للبولمنفيك فقط وعلى كل حال أقد خجمت في منع هذا العائد من ممالاً قالاتفاق جهاراً وجعاته حايماً لنا ونو قررنا الزحف على موسكو نصرح جهرة بالانضام الينا وكان الكسيف موجوداً مع متطوعيه في المفاع الحصبة الفسيحة المناسطة في أقالم كوبار ما ببن قوزاق الدون والقوفاز وهو في منادة ومصادمة عني التواف مع البولسفيين الآأن قبة الاساحة والكافائر لديه بانتل جعات البولسفيين يتفوقون عليه . وهذا القائدروسي صادق الوطنية ولو رأى منا تمالاً ة صادقة على لبولشفيك لما تأخر عن الانضام "ينا . الا انه كان خت نفوذ الأخبد لانه لم بجدله عنداً سراهم. وفي أوائل أغسطس آقیں عدۃ النف میں مواسمین مرحانب ازوف الجنوبي الغربی مجتازین بحرازوف على الرغم من استمرار حكومة موسكو على أكيدميه لها السلمية حيت نزنو على ممر بة من تاجانر وج ، فلم يلبن الجنو دالانانيون أن استأصلوا شأفتهم.وابتد مركز متطوى أتمام كوبان ينفون ازاء "بولنفيين ابتدأ من تنهر أغسط من وطابنا من حكومة البولمنفيين أن تعيدالبو الحرالحربية الني فرت من سيباستبوم الى نوفوروسيست والا اضطررنا الى اجبارها على العودة . فقبلت حكومة السوفييت إعادة هذه البواخر ولكن لم يعد منها سوى عدد قايل وبقية البواخر اغرقت في نغر نوفوروسيسيك، فاظهرت البولسفية انها ذات ميول وطنية قوية على غير ماكانت تزعمه من

قبل . واشترطنا على هذه الحسكومة استخدامنا بواخر ها الحربية في أخراطنا العسكرية الى تهاية الحرب بيد اننا لم نجن من استحدامها فائدة تذكر وفي شهر يونيه كان البولشفيون لا يزالون مستولين على بقاع مجرى الفولجا الاسفل وعلى بحر قروين لأن هتين الجهين ذاتا شان عظيم في حياة الحكومة السوفية ية لاستمدادها منها الزيوت المعدنية والمواد النذائية بعد أن فقدت حوض دو نتز الفحمى و حبوب اوكر بنيا واقايمى الدون وكوان .

وكان العنما بيون مرا مطين امام ماكو و مستمرين في شمال ايران ولكن من عران بحثوا خطاهم في الزحف الى الامام. وعلى مقربة من انزلى على شاطيء بحر قروين الحنوبي يرابط الانجليز حيث نطموا مواصلاتهم الى اقلم خومان.

والتزمت حكومنا ازاء هـذ، الفوضى السائدة على الروسيا خطة سياسية رخوة جانحة الى بمالاً ق الحكومة السوعاتية منعتنا طول فصل الصف من أنساه حبرة حديدة لنا في الشرق. فده هذه الحطة الى تموى لنفوذ الدولشفى بالطبع. واصطررت الى الرصوخ لهذه الحالة التي لم اكن وافقا عابها. ولعد حاطبت المستسار فها ننجم من العواقب الوخيمة من أباع هذه الحطة مذكر لى أنه مكره على محارره الشعور المتغاب على البلاد المنابية . ولفد كنت المذره فها منتجله من السبب لان احمله الداخلية كانت سنته الى درحة وحب العلى . لمدكن في وسعنا من الوحهة الحريبة أن نصع مدما بالانحاد مع العنلامديين على بتروعراد بلا عناه كا كنا يستضيع بالمل ان نصح اليد الاخرى بالاتحاد مع قوزاق الدون على موسكو . والقوات الالمانية الي محتل البقاع الروسية الفسيحة كافية

لأنجاز هذا المشروع بدون احتياج الى اي مدد. فكنانفضي على المولشفية التي تريد الفضاء على نظامنا الاجتماعي ونقيم حكومة اخرى نظامية نبرم معها معاهدة صابح اخرى خلاف معاهدة بريست ليتوفسك ونتخذ منها حليفة جديدة صادقة نستعين بها على مواصلة الحرب الى النهاية المقرونة بالنظفر.

ولقد كانت حكومتنا عمياه عن المساعى الحفية التى يسعاها اسفير حوف في بلادنا . ولم أبهها الى سوء نية البولشفيين حادث محتى اعتدائهم على حياة سفيرنا في موسكو . بل الهد بلغ من الفتها بحكومة السوفيت ان همت بارسال اسلحة وذخائر الى هـذه الحكومه . واراد البولسفيون ان يصرنوا نظر حكومتنا عن دسائمه الحفية صدنا فشرعوا تفاوضون في وضع الاتفاقات التفصيلية لمعاهدة بريست يتوفسك فتعهدوا لنا بايراد كمير من المواد الاولية وبنعل الفحم والفلال التى نستمدها من البعاع المحتلة بواسطة سكم الحديدية ولم تتعبد لهم بشيء هام في نظير ذك كه وكان اهم سيطمعون مه ان نحول دون احتدان تركيا مكو . و تعبدنا هم من الفاء المعامون مه ان نحول دون احتدان تركيا مكو . و تعبدنا هم من الفاء المعامون مه البعاع التي احتداماها في فدا ر من لروسيا الحربية . وكنت أحسبهم لن يدفعوا هذه العرامة لا انهم دفعوا اقساطها الخربية . وكنت أحسبهم لن يدفعوا هذه العرامة لا انهم دفعوا اقساطها المعربة من يعد

وسبح لما الم متدار في المؤتمر الدى عهداه في سبدا لها الكونونيل كريس عدم حديثاً من احبهة الماسطينية الى جورجها التنفيذ خصتنا السية هنا لك ومعه حرس مؤنف من الولد او بلوكين. فذهب كولوبيل كريس الى جورجها واخذ لعمل النزويد المانيا المواد الاولية

ولا سيما البترول الذي اشتدت حاحتنا اليه . فانفذنا من الازمة التي كنا سنقع فيها من جراء تفرد تركيا بموارد تلك البلاد. ولا ننسى انها عند ماوضعت اقدامها في باطوم استولت على كل ماكان محزوناً فهما ولم تنلنا منه سَدِيًّا . فلوانتظرنا رحمها عند استينزها على خيرات جورجيا لاضعنا وقتنا سدى وفرطنا في، صالحنا الحيوبة . ونقدا سفت لاغراق البواخر الروسية الأم كانت تفيدنا في نقل البترون. على أن الكولونيل كريس استماع أن يستخدم سكة حديد القوقاز الممتدة مابين باطوم وتفايس وباكو بالاتفاق مع الاتراك في على البترول عركبات الصهاريج العديدة في هذا الحط. دون اقترأبنا نحن من هذه المدينة واذكان الإنجابزقد اصبحوا على مفربة منها في تمال العجم ولم يقف الاتراك حجر حرة في سبيل تقدمهم فقد المترت قوة ريطاسية من انرلى الى باكوعابرة بحر قروين واحتات هذه المدينه . فلم يسعنا الا أن نبادر باعدا حيد صغيرة لاسترداد باكو مالاشترال مع جنود نورى اخ انور الذي عود القوى العلمانية المخيمة في اليماع القوقازيه . وفيما تحن نعد حملتنا أغار نوري على غر باكو وانتزعه عنه قد من "ريطانين وطرحهم الى الساطى، الجنوبى من ينو فزون .

واردا ان نحدت حركة شديدة في شال ايران غوزعنا جانبا من الاسلحة التي اخذناها من او كرينيا على الفبائل الفارسية المشايعة للاتراك فا زادت هذه الفبائل على ان احتشدت بجانب العوة العثمانية الاساسية في باطو. وقارص .

وحدأت على أثر ذاك حطة بلغارية انتى سطرت جهننا التمرفية فعجانا

بسحب حنودنا من رومانيا .

انني لم اكن اذهب في حركاتها الشرقية الى أحلام بعيدة التحقق طامعاً في السيادة العالمية كما أني ، ارم الى الاستيلاء على بهاء في أوكرينيا وفي القوقاز، بلكل ماكنت آمله من هـذه الحركات تحسين حانتينا العسكرية والاقتصادية الحربيه . فأردت نجنيد عدد عظيم من اهالى هذه الجهات للاستعانة مهم في الاعمال أخربية امختافة واستخداء مداديرعظيمة أمنهم في داخل المانيا لأخذ م يماثلها من أنعال الأناسين أندن بكسبوننا التفوق العددى في الجهة الغربية . وكذلك كنت آمل أن استفيد من العناصر الالمانيه المنتشره في الاصقاع اشرقيه. كما أن اردت أن استمد من هذ، الأمصار الغنية ساتر لنواد الأولية فنكوزقدكسرناحـفة الحصر التي طوقت بها الماديا. وصذه الصريقة لمنعس قواما أحسم أبعة وأمنفسية فنستمر على الحرب بغير فنور . بيدان اعمالنا في نشرق كانت ضعيفة بطيئه . ولم الله المتخداء الفوي العسكرية في صبغ العناصر الاخرى؛ صبغة الجرمانية بلكرماكنت ارحوه از سعى توحيد وتموية الجامعة الجرمانية في الاراصي التي تفصم العناصر لجرمانيه . وقد ندم لى بعض صدقائي مبالة طائلة من الأموال انعتب على عسحافة نفوية الرابطة الجرمانية . وكذن كنت أسعى في حماية العناصر اجرمانية الموجودة في الامبراطورية الروسية لعديم. هذه دائرة ميوف واتماني لاجل الجامعة الجرمانيه .

واذكانت المسألة لبولونية من اهم المشاكل التي تعرق مساعينا الجرمانية في البهاع الروسية التي تسغلها العناصر الجرمنية فند اردنا ان نهى هذه المسألة بوضوح ناه بيننا والنمسا. وكان لكونت كررنين قد فارق وزارة الحارجية النمسوية واخلفه الكونت بوريان فرجونا من

حكومتنا ان تنتهز هذه الفرصة وتفض هذه المشكلة مع الوزير الجديد .. ولكن حكومتنا لم تصل الا الى ابرام اتفاق لايتضمن شيئا يقيدخطوات النمسا فاستمر بوريان على مواصلة خطة كزرنين بعناد .

## - A -

ثم استعدادنا للهجوم الثالث العظيم على النسق الذي تم يه النـــأهـب للهجومين السالفين ، فزودنا الجيوش بكل مايلزمها ورتبنا اعمالكل جيش على حدة . وكنا حددنا يوم ١٢ يوليه لوثوب مجموعة الوريث الالمانى ولكن اوجه النقص التي بدت اخيرا حماتنا مع الاسف الشديد على ارجاء الشروع في الوثوب الى يوم ١٥ . وعهدنا الى الكولونيل بروخو للر الاشراف على مدفعية مجموعة الوريث الالمساني من الوجهــة الفنيه واردنا أن يكون هجومنا مفاجأة فبذلنا كل ما فى وسعنا لكم انبائه وستر أعماله غير أن العدو علم يتقاصدنا على الرغم من الوسائل الشديدةالتي أتحذناها لتضليله وصرف نظره ولم يعلم العدو بعزمنا من طريق واحدبل من عدة طرق . فمن ذاك أن أحد ضباطنا عبر المارن سباحة والتي بنفسه أحيراً بين يدي العدر و'عضى اليه بتفاصيل مقاصدنا وكذاك فعل أحـــد الضباط المشتغلين بأعمال المدفعية الادارية الذي ستطني أسار الاعداء فافشي لهم كنيراً من أسرارنا. ونغط الشعب الالماني بشدة في عزمنا على مهاجمة ريمس وانتهى نغطه الى اسماع الفرنسويين. وحاولت أن اخنى عن علم الشعب الانماني مقاصدنا الآأن الجنود اندبن كانوا يذهبون بالاجازة إلى الداخل م يستطيعوا ان يعقلوا السنتهم. وكنا قد منعنا انصراف الجنود أى ذربهم مدة طويلة آثناء الهجو مين السالفين فلم نستطع الاستمرار على الله لأن هذه الاجازات هي خبر ما تهدنه الفيادة الى رجالها مكافأة على ضبرهم الجميل

وباهنا في أثناء الاستعداد من يعض الهاربين من جنود العدو البدا انه عزم على الفيام جيموم عظيم مصحوب بالثانكس من غابة فيلير كوتريه فاعددنا لصد هذا الهجوم خيرة الفرق الموجودة لدينا ولكن هذا الهجوم لحسن الحظ لم يحدث ولمل العدو أدرك استعدادنا لدرثه فعدل عنه

وهجمنا في صباح ١٥ يوليه . فعبرنا المارن بنجاح باهر على الرغم من استعداد العدو بدرجة مدهشة اصد اندفاعنا . بل لقد اقتحم الجيش السابع ما بين المارن والاردر معاقل في منتهى المناعة دافع حماتها عنها دفاع المستميت . ومنيت الفرق الايطالية التي كان من نصيبها المرابطة هنانك مخسائر تنخطى كل وصف

والتقت جنودنا على بعد خمسة كيلو مترات تقريباً في جنوب المارن المعدو في قوة وعلى استعداد نلدفاع فلم تستطع التغلب عليه الآ بعبور النهر وعلى أثرها عدة بطاريات ، وهنا استنب الكفاح في مكانه . واستونينا بالمثل على متسع من الارض عتد مع مجرى النهر صعداً في انجام الاردر يوم ٢٦ بعد وقائع حامية

وتراجع العدو من أمام الجيشين الاول واثالث بنظام الى خط الستحكامه الثاني الدى وقف زحفنا عند بلوغه على طول امتداد الجبهة . وفى ظهر يوم ١٦ صدر أمر القيادة العليا بالامتناع من التقدم وفي ظهر يوم ١٦ صدر أمر القيادة لللزام خطة الدفاع وانتزعت منها عدة فرق . لقد أصبحت مواصلة الزحف غالية الثمن فوجب علينا الاكتفاء بما تيسر لنامن محسين مراكز ناواستردادالقه مالتي انتزعت علينا الاكتفاء بما تيسر لنامن محسين مراكز ناواستردادالقه مالتي انتزعت

منا في ربيع ١٩١٧ فصالا عن المنطقة المستطيلة التي ثمر الهافي حمهة العدو. وطلب الفرق التي احتذبت الى الحاه بحت تصرف الورب الالمان والهيادة العليا بالمتارها قوة احتياطية . وكمت آمل حراً كثيراً من استراحتا واستعدادها للعمل

واد قررا وقف الرحف فقد صار من احمل الماء حودا على شاطىء المارن الحبوبي في الررة مجموعة بالمكارد . فصار من الواحد استرجاعهم الى الصفة الشالية . غير آن عبور الهر في هذه الآوله كان مستحيلا لان الحسر بي الممكن الارتداد عليها كا المساحلة الماريت الاعداء وقدائف الصيارات فتحتم الاتمار الى أن تبيأ إعداد المعار المارمة العبور الحبودال بي وحددت اياه أوا مة ين مح والمد المعارد حيسنا الى الصفة الاحرى ، والعد قصى حدودنا هذه الايم في أعسر موقف نشجاعة بادرة المثان

ولم يسق سوى سهال المارل صعدا مع الاردر محالا رصله الهمهوم لاحداق بريمس على كش و الاستيازه سليما ادا كم محدر محدات اللارمة للعيام بهدا العمل الله محموعة الوراب الاماني في يوم ١٦ وعلمت من اسحب الدي دار في ربعيل ال منا عه الهموم لا تيسر قبل دا عة مام عاما الاعمال التحصيرية

وطات القيادة الالمارية لعليا متحهة الدكر الى إعاده الهجر وهي والمرتاد على الرعم من أن صعف قوة العدو هماك لم يم كا كرمند و أو استمرت حركة بهل المدافع وقادقات الالعام والطيارات من منعامة رئيس الى حبهة الملامدر طول يوم ١٦ والامام التالية . ودهمت مصبي في الليلة الواقعة بين ١٧ و١٨ الى المعسكر العام لمحموعة الوريث روسرخت مستماماً عن سر

المأهب. وفي صحوة يوم ١٨ بيها كنت أتداول مع هيأة أركان الحرب وصلتى الاساء الاولى عن الثعرة التي افتتجها الفريسويون في حبهتا المكانية في الحنون العربي من سواسون، وقد هجموا فحاة مرات هجوم وافادتني محموعة حيوش الوريث الالماني في الوقت عيمه بها أرسلت الاتوموبيلات المقاله على حماح السرعة الحيوس التي كالتمعدة البحوم على شاصىء الاردر الى ساحة القتال ماصدرت الأمر في الحال الى المرقة الحمسة مرايشاة المسكرة في الشهال الشرقي من سال كنتان الاسمال معموعة الامراالماحية الشهالية الشرقية من سواسون والهيت المداوم مع محموعة الامراروس خت واما متوتر الاعصاب والت الى الهين وفي هدا يوم رأيت الامر روبرحت لآخر مرة ومحن على أحساء لاته

وعند الوعى افين استقباي الهيداد مارشال وءوت منه لل موقسي الحماح الايسر من الحاس التاسع والحماح لاعن من الحاس السام في حرح

هاجمه لها دوس عثاً وه ۱۸ في سحة شداي وعلى حسر رغس ما يس الاردر والمارل وفي حدول المارل وليالا ستوفى على مسيحة في اس الاورك والان وعمد في هده احبة في عسد مدمى قايل إلا انه دو ورال حامية م كسا الامق حسال صدعى وأرس المدة رودن عمر كمات هجوم عديده حداً مدرجة لم تعهد من قدل في مكار واحد. فالدممة هذه الهوة المهاحتة محت عساء العمال الكاس و حمارت عربات الهجوم مواقعا حي أداما استدريها الحدر سب حدره وسلطوا مدافعها الرشاشة على طهور رحاالا الدين لم يثارت كرهم سدد ما عراه مدافعها الرشاشة على طهور رحاالا الدين لم يثارت كرهم سدد ما عراه

من الدهش. والفرقةالتي كنا محسبهاأشجع الفرقوهيمرابطة في الجنوب العربي من سواسون اضطرت الى التنحى عن مكامها . والفجوة التي انفتحت هما لم تلبث ان اتسعت من جوانبها ولا سيا في أنجاه سواسون . وكانت توجد نلاث فرق على مقربة من هـدا المكان منهوكة القوى لم تستطع أز تقال على التعاقب مل أتحدت وتمكنت من صد العدو فوق الرتى المصاقبة سواسون من الحنوب العربي. وأمكن صد الهجوم بين الاورك والمارن واضطرت مقتضيات الاحوال حنودنا الذين نقاتلون في شمال الاورك الى الارتداد من حراء الدفاع العدو بسدة متناهبه الى الحنوب هذا ما علمته في الساعات الاولى من وصولى الى آفين فالمسألة ادن كرة قوية قامهما القائد موش على مارزتنا الناتئة مين سواسون ورعس وقد اشتركت ميها مرق الجليرية بالمثل.وقد مسات وثبة العدو على الاردر وأوصله وثو به على سواسوں الى اكتساح بقاع عطيمة واصطرت العرقة الحامسة التي كانت تقلها القطارات الى سواسون الى العرول بعيداً عنها في وادى الايايت لان المددمية شرعت ترسل حممها على محطات هذه الحهة ، ودعا تأحرها عن حوض عمار الوعى أنى العم السديد. واستطاعت الفرقة العشرين الوصول الى المكال المعرر لها في مساء ١٩. ولم يمكن الاعتباد في اعمال الدفاع عني الدرق الاحري اللواى سيريها محموعة الوريث الالماني إلا مها بعد. • لمشصر 'در " رداد 'خاله توتراً . ولم يعد من المسور التعجيل استرداد الحنود الموحودين في حنوب المارل لعدم الاحلال دالمطام العام. اد تعرر استرحاعهم في غس الوقت الذي يشراجع فيه الحنود الرابطين في شاتو تيدى أى في الليلة الواقعة بين ٢٠ و ٢١

واستمرت مجموعة الامير روبرخت تستعد للهجوم على الرغم من الفرق الدوانى افتطعن منها

وزال خوفي مؤقتاً على الجيش الثامن عشر والجناح الابمن مسالحيش التاسم لان العدو لايسعه الوثوب في كل مكان .

وظل يوم ١٩ حرجا ململ ولم يستول العدو على أراض تذكر في المجاه سواسوس. وأما من الحهة الحنوبية فقد احتاز في الواقع الطريق الموصلة من سواسوس الى هارتين الا امه رد على أعقامه في المساء بهجمة قوية عليه من اعرفة العشرين ، فاستقرت الحالة حينتد في هذا المكان ومع أن العدو اكتسح قاعاً واسعة في الحموب العربي من هارتين فامه لم يصل الى مبيجة حاسمة ، واختمت الوثبات التي قام بها الامريكيون في شاتو يرى كما اختموا في اليوم السالف ، وكذلك أحفق العدو في حنوب المارن والاردر وفي شماميا ، وادذاك تحسنت الحاله يوحه عام تحسما عطما والحمود الذين عمل عام تحسما عطما والحمود الذين عمل عام المدول وم ١٨ كا شواكها حداً يوم ١٩

و في يوم ٢٠ تمكنت الفرقة احامسة من لموع سواسوں كما وصات ميه فرق احرى لى الاورك

وأخيراً حريت ساب الهتور ادى طرأ على عرام حمودا وحعلهم عكمور العدوم الكرعايم عن هدا المحرح فعلمت الها عديدة الهمها أن الوحدات كال اقصة عصر كبراً لم نايسر اكاله بعد الهجات السابقة ومنها اللاكل ارسال العد عدا القوية الاحسار فتعلم عالمها الهرال والصعف ومها رآار هي تي اشرت في حاس كانت لارال اقية لدى الحنود ومها أن العرقتين التي كانتا على الهماء الاوسصم اهتجوم لم تكونوناقد ارتاحته عدم متعب المعارل السالفة او وصالاع ذلك فأن العدو لم يشعر حنوده عرمه على الهجوم الا قبيل الشروع ويه بضع ساعات الوالانه الني أرسات المخصوطنا الاول قبل الشروع ويه بضع ساعات الهداء الني أرسات المخصوطنا الاول قبل الشروع ويه بهايل

جداً لم تصلنا، ويضاف الى كل هذه الامور جمع العدو عربات هجوم عديدة لم ير لها منيل في احد الميادين واحتجابها بالفلال الطويلة التي سترتها عن الانظار . واكن بعد أن أفاق الجنود من ده نبة المفاحاً في يوم ١٩ استردوا عزائمهم وصمت أعوادهم على العدو . ومما لوحظ في هذه المعركة أن المناة لم يوفقوا بين حركاتهم وأعمال المدفعية بل انطاموا مسرعين الى الامام قبل الاوان . وهذا شيء محمود الا انه بفسد الخطة المرسومة من قبل . وبعد استقر ارالجنود في أما كنهم جيء بالاحتياط على عجل تنافيا لكل وثوب جديد من قبل العدو وتأهباً للكر عايه

واقتضت المعركة الدائرة بين الابن والمارن توحيد العمل، ولهذا الحمنا الجناح الايسر من الجيس الناسع بالجيس السابع. ودفعنا حملات سديدة قام بها العدو في أهم نقط هيجومه في جنوب سواسوزوفي الجنوب العربي من ربمس يوسى ٢٠ و ٢١ يجموع كنيفة وبعدد جسم من عربات الهجوم

وفي الليلة انواقعة مابين ٢٠ و ٢١ تم ارنداد حنودنا المرابطين في حنوب المارن الى الضفة السمالية بنطام بديع اذلم يهجم الفرنسو ون على هذه الجنود في يوم ٢٠ وحينها هجموا في ٢٦على الضفة الجنوبية وجدوا مواقعها خاوية على عروسها . وعلى مرهذا الارداد عدلنا مراكزنا في العداة من الاورك والمارن وبين المارل والاردر لتكون الحبهة محكة وحدب سكون يوم ٢٢ لال كل هجات العدو صدت واتهت المعركة في مصاحتنا .

ورأت العيادة العايا ان استمرار جنودنا على احتلال بارزة المارن يعرضهم لأهم الاخطار من عدة وجهات: فنها ان العدو لاينفطع عن مباغنة هوّلاً الجنود ولا سيما الجيس السابع ، ومنها انه يستطع بارسال

قذائفه الساحقة من مدافعه ذات المرمى البعيدان بجعل حركة النقل والتموين بالسكك الحديدية عسيرة جدا فنضطر الى استخدام الاتومو يبلات النفالة وهذه توقعنا فيأزمة السوائل اللازمة لتسييرها . فبقاء الجنود في هــذا النتوه بجعل غذائهم رديثا جدا ، ، وفي هذه الحالة يصبح موقفهم حرجاً امام عدو حاصل على ميزات عظيمة تجعله أحسن مركز أواشدمر اسا.وكل فوز تكن ان محرزه العدو في جهة سواسون أو على الاردر يتخذ شكلا في منتهي الخطاره. ومن المستحيل نباتنا مدة طويلة في هذا الننوء المستعل بنفسه في امتداد الجبهة ، وقد ببنا عمم الانقضاض على رعس .وعلىذلك قررت الميادة العايا يوم ٢٢ يوليه مساء الانتناء الى خط مستحكم عتد من فيران تاردنوا الى فيل ان تاردنوا وان تبتدىء حركة التراحع فى الليلة الواقعة ببن ٢٦ و٢٧ يوليه .وعزمنا علىالتأخر الىمايلي الفيل لاستحكام في خط مستقم يصل مابين سواسون ورعس في اوائل اغسطس . ولابد انها قبل هذا النكوص ان نتخلى عن وادى الفيل الذى نحرفى اشد الحاحة الى الاستفادة بموارده الغذائبة الفياضه. وهــذا الرجوع سيمكننا من احتصار جهتنا فنمتطع منها قوات ىستخدمها في مشروعات احرى الاان العدو سيختصر جبهته بانثل ويستعنى عن شطر كبير من قواه عكنه ان مهاحم به اما كل حرى . و ذاهد في و سعنا التعاضى بعد الآن عن حالة الضعف الطارئة على الجيس المامن عشر والجناح الابمن من الجبس الناسع فلا بدمن نموبتها بنجدات يستقده باللما منجموعة الامير روبرخت.

ورات العيادة العايا ان الوبوب في انفلاندران ودي الى انتصار مربع حاسم لان العدو يستطيع ان أيتاهب لملاقاتنا ويستقدم في حالة تصميمنا على موالاة مهاجمنه قواه الاحتياطية العظيمة ويصدنامرة اخرى

كما فعل فى ١٠ و١١ يونيه ، وعلى ذلك قررتالفيادة العليا إن تلتزم مجموعة الوريث روبرخت الدفاع وان تزود الحيوش الثامس عشر والتاسع والسابع بالنجدات اللازمه .

ودعيت مجموعة حيوش الدوق البرخت الى اعداد مشروع للهجوم. وفي ٢٣ حدث هجوم في منتهى الشدة صد بنجاح باهر على انحلب امتداد الحبهة . ولم تحدث في الأيام التالية سوى وقائع محلية كار نصيبها الاخفاق

ونفذ التراجع المقرر ليلة ٢٦ — ٢٧ باحكام ونطام ام. وعمد الفائد فوش فى الأيام التالية الى القيام بهجات قوية الآانها عير مثمرة لم تؤد الى اكتساح أراض سوى في التلاع الناهضة فى الشمال الغربى من فيران تاردنوا يعتبر الاستيلاء عايها غير موافق لنا من الوحهة الحططيه . وافادن نقار بر الحبهة ان العدو اصيب بخسائر دموية فادحه .

وفي الليلة الواقعة مين اول وثانى اغسطس نقلت الحبهة الى ماوراء العبل حيث كانت تهيم حنود متاهبة للذود عنها فى موقع بمت اقامته منذ وقت قربب حدا ، والدفع العدو خلف حبهتنا المتراحعة واثبا على مجرى الفيل فرد على اعقاله في كل مكان ، وكانت هذه حاتمة المعركة الدفاعية للمتحركة بين المارن والفيل الني دافع فيها الحنود الالمارون ورؤساؤهم دفاعا مجيداً على الرعم من حرج مركزهم وعلى الرعم من وقوع بعض خوادن لايعتد بها اراء الحالة العامه

وفدحت الحسائر فى هذه المعركة كما فدحت في سائر احسائر السابقة هولا سيما في يوم ١٨ وفي الوقائع الدفاعية الني حدرت في الايام اليااية على الرغم من ابنا اعدما كثيرين من حرحاما الى صفوفهم بعدمدة وجيزة وعلى

الرغم من قلة امرانا . وبلغ من فداحة خسائرنا ان حللنا عشر فرق و زعنا مشاتها على الفرق الاخرى بصفة امداد لهن . واجتذبنا سائر الوحدات التي اشتركت في الكفاح الى الحلف لاصلاح شؤونها واراحتها . ولم اصل الى تحرى حقيقة الخسائر التي مني العدو بها منذ ١٥ يوليه ، على أنها لابد من ان تكون فادحة جداً بالنظر لا باعة طريقة الهجوم بالجوع الكثيفة التي التهجها الاتفاق في كل وثباته ، وعلى كل حال بي لا تقل عن خسائرنا . بل لقد بلغت من الجسامة ان اضطرت فرنسا الى حشد السنغاليين والمراكشين في صف العتال سد اللهجز وتوفيرا في دمه ابنائها . وعظمت خسارة الفرق الامريكية الست بلاحدوى الى حدان حات احداها المسد بالبقيه المتخلفة من جنودها النقص الحادث في الفرق الاخرى . وكذلك بابقيه المتخلفة من جنودها النقص الحادث في الفرق الاخرى . وكذلك عوى فرقتين المانيتين احداها عاملة والاخرى احتياطيه .

واعدت مجموعة ولى العهد روبرخت فرقها المستريحة الصراع الدفاعى واصبح الجيش الثامن عشر والجناح الابم من الحيش التاسع قويين . لقد اخفقنا في محاولتنا حمل السعوب المتفقة على لصلح بالتصار السلاح الالماني قبل دخول التشكيلات الامريكية الحديدة حومة الوغى فاصبحت اعتقد بعد هذا الاخفاق ان موقفنا صار في منسهى الحرح .

وفي مفتتح اعسطس اضحينا على قدم الدفع في ساتر 'متداد 'لجبهة والكف عن الهجوم ليس بالامر المستعرب فقد تكرر في ٢١مرسو٢٧ ما و . فالحاجة الى الراحة ضرورية اثركل معركة الآ انا : مكل على قين ثما اذا كان العدو سيسمح لنا بها .

وكنت ادهب أنى أن العدو سيقوم بونبات متعددةولكنه لن ينسب

في الوقت الحاضر معركة كبرى لأنه منهوك الفوى مثلنًا فهو أحوج ألى الراحة منه الى استنباع الهجوم . على ان الهجمات التي باشرها العدو من ١٨ الى ٧٠ اغسطس عاجما بها عودنا في مواقعنا الجديدة جعلته يغبر اعتقاده المديم في صلابتنا وقوة ارادتنا فعدل عن الراحة وصمم على مواصلة

وكنت اعتقدامكاننا دفع كل الهجهات المتفرقة بوفائع محدية غير ذات بال كما حدث من قبل. وأردت إن أحدث تعديلا جديداً بز د الحبهة قوة فأوجدت مجموعة حيوش جديدة يتولى رآسة قيادتها العائدالفون بوبهن ورآسة اركان حرمها القائد لوسبيرج وتتألف من الجيوش الثاني والثامن عشر والتاسع . ولقد قلت نلقائد بوسهن انني اخترت له منطقة من امنع مناطق الحمة إلا أنى مع الاسف كنت وأهما

وعلى كل حال فال الموقف الحديد كان يستدعي اهتمام الحكومة والسعب وال كنت لا أزال مطمئناً . وحاطبت المسسار في هذا الصدد ثم عالهت أباحث ضباطى فى الامال التى ترتسم في مخليتى ، وفيها نحن كذلك اد فاحاً تنا الصدمة الأولى يوم لم أغسطس

## خواتم الوقائع في صيف ١٩١٨ وخريفه

- 1 -

ان يوم ٨ أعسطس هو تذكار حداد الجيس الالمانى في تاريخ هذه الحرب . وما عهدت فى حاني اشأم من ساعاته سوى تاك الاويمات التي تداعت فيها الحبهة البلعارية ابتداء من ١٥ سبته ر فقوضت دعائم التحالف الرباعي

بعد أن صحت عرعة العيادة العليا على التزام خطة الدفاع قررت احتذاب حبهة سهل الميز ابتداء من أول أغسطس التدرخ الى الحلف والتخلى عن رؤوس الحسور الممدة على الآنكر والآفر في سهال السوم وحذوبه فاحدت هذه الحسور بومي ٣ و : اغسطس

ورحوت من القائد الفون كوهل أن يتفهدوسائل دداع الجبس المائى في الجبهة الممتدة بين الدير وموريل فرفعت الفرق المتعنة وإزد حمت الجبهة بالوحدات المملاصقة وغصت بالمدفعيات ورتبت الحنود في صفوف متلاحقة عنى استطالة عميقة. ونم النهب وفاقا لا تجارب الاخيرة المستفادة من معركه ١٨ يوليه

وفي صباح ٨ اغسطس فاجأ ما الانجايز بجاباب من الصباب الطبعى الذى زاده كثافة الضباب الصناعي في جبهة البرير موريل وكانت جنود

. الهجوم مؤلقة بنوع خاص من الاستراليين والكنديين والى جانبهم الجنود الفرنسويون وهم مصحوبون بعدد جسيم من مركبات التانكس، ولم يكونوا متفوقين علينا في سائر الاشياء الاخرى تفوقا عظما . فلم يلبثوا أن تغلغوا في خطوطنا الى بعــد عميق ما بين السوم واللبس. و أغتت النانكس أركان حرب الفرق فى معسكراتهم ثم اتسع نطاق الثغرة حتى تخطى الليس، فرآى الحنود الذين كانوا لا يزالون يقاتلون بشجاعة في جهة موريل أنفسهم مطوقين . وأما من الجهة التمالية فان السوم صار حائلا دون زحف العدووتلقىجنودناالذين يقاتلون في الشهال وثوب العدو عليهم بمثل هذه الشدة غير انهم تغابوا عليه . وكانت الفرق اللواني سحبن الى الحلم منذ أيام قلائل لاراحتهن موجودات في الجهة الجنوبية الغربية من بيرون فاستغاث بهن أركان حرب الجيش الثاني فلم يسعهن سوى الزحف. وقذفت هيأة أركان الحرب المذكورة في الوقت نفسه بكل الفوى المتيسر لها جمعها في هذه الثغرةالسدها . وأرسلت مجموعة الوريث روبرخت قوى احتياطية بالسكة الحديد.وخاضالجبشالثامنعشر حومة الوغى من الجهة الجنوبية الشرقية ، وأرسل شطراً من جنودهالى ألجهة الشمالية الغربية من رواي . وأرسل الجيش التاسع بناء على أمرى مدداً على الرغم من تحرج مركزه. وبالطبع ان بضعة أيام قد انقضت في الالتحام قبل وصول النجدات القادمة الى المعترك. واستخدم عدد عظيم جداً من الاو توموبيلات في نقل الجنود

لهد ارتسات ازاء مفلتي منذ الساعات الاولى من صبيحة ٨ أغسطس صورة كاملة لموقفنا العسكري ، وانها لصورة محزنة حداً . وتمكنت قوى الجيش النانى الاحتياطية المرابطة فى جنوب براى أن تحول زحف العدو

عن أنجاهه الى بيرون.واكتسح العدو في أنجاه روائ بقاعاتمتدة الى ضواحي ارفيللير، واضطرت جبهتنا الممتدة في حنوب الآفر أن تنثني ابتداء من مونديدييه . ولفد عزقت ست أو سبع فرق المانية استطاعت أن تتبت في وجه هذا التيار الجارف شر **بمزق ووقفت ثلاث**اًو أربعفرق أخريات مع حطام الفرق المتقدمة لتسد الفضاء المتسع المترامى بين براى ورواى . فالحالة اذن في منتهى الحرج ولو تهيأ للعدو الاستمرار على الهجوم بثل هذه الندة لتعذر علينا الثبات في غرب السوم . وصار منالضرورى بقاء الجيش النانى في موقفه هذا بينها يتراجع الجيش الثامن عشر بجناحه الاعن الى رواى وبحتفظ بجناحه الايسر بالقمم المشرفة على الماتز. وتحتم تنفيذ هذه الحركات في الليلة الواقعة بين ٩ و١٠ أغسطس فاذا لم نفلح في تنفيذها فمن الممكن أن يحرز العدو علينا نصراً عظيما . الآ أن العدر ولحسن حظنا لم تسعفه قواه على مواصلة هجومه بالشدة الاولى وانكان قدظل يستولى على أراض بين السوم والا فر وفي شهال السوم بالمثل حيت اضطرالجيش الثاني الى الارتداد بحبهته الى انوراء قليلا، وامكنه أن يكون له جبهة أضيق من الاولى الا انها على جانب عظيم منالنزعزع . واستطاع الجنود في هذا الوقف أن يكافحوا بنبات أكتر مما أبدته الفرق التيقاتلت بالامس ين السوم والاس . وكانمنهج الفرق اللواني سحبن • ن الجبهة قبل هذا الهجوم بعدة أيام لسدة ماكابدته من الاوصاب ممدوحاً. وظلمنا بابتين في الجهة السهانية الغربية من رواي . واستطاع الحبيش النا، وعشر أزيقوم بحركته المرسومة في ليلة ٩--١٠ وفى الصباح هاج الفرنسورون بسدة المواقع التي تخلي عنها هذا الجيس باحكام. وبالطم قد ضضر أن ترك مهادير كبيرة من الادوات اخرية . وعلى أنر هذا الارتداد تحسنت التنا

بين السوم والواز بعض التحسن، وأرسلنا قوة من الاحتياط لمساندة الحيش الثاني في موقفه .

وكافحنا في جنوب البيروبين السوم والآفر في يومي ١٠ و ١٠ بشدة عظيمة ونجاح باهر لنحتفظ بمراكزنابينها كانالعدو يقوم بحركة اندفاع شديد بين ألا فروالواز . وتوالي الصراع في الايام التالية في نقط مختلفة من الجبهة فثبت جنودنا إلا أن موقف الجيش الثاني ظل مزعزعاً في حين أن الجيش الثامن عشر استرد قوته الدفاعيه . وبلغت خسائر الجيش الثاني مبلغاً عظما، وكذلك قواه الاحتياطية اصيبت بارزاء جسيمة. ودعت فداحة الحال الى توجيه مشاة بعض الفرق الى المعترك عفب أتحدارهم من الاتومو بيلات النفالة على الفور وارسلت مدفعياتها الى جهات أخرى . فاختلط بعض الوحدات بالبعض الآخر . ودار في الخلد ان لا مناص من استقدام عدة فرق متلاحقة اذا اريدت تقوية الحيش الثانى ولو انكف العدو عن مواصلة هجومه . والذي زاد فداحة خسائرنا كثرة الاسرى فاضطرت العيادة الح أن تحل بعض فرق لتسد بوحداتها أبواب النقص المتراكمة في الفرق المانجمة . وحينتذ غاض ممين قوا نا الاحتياطية ، أما العدو فلم يكن قد استنفد من قواه الاحتياطية الا اقالها. فتغير منزان القوى تغيراً هائلًا ضد مصاحتنا . فكلما توانى مجيُّ الجنود الامريكية ازدادت كفة العدو في ميزان التموى رجوحاً على كفتنا.ولم يعد لنا أي أمـــل فى اصلاح حالتنا بأنخاذ خطة الهجوم مرة أخرى ، بلكر ما نجب علينا في هذه الآونة هو الثبات. وأخذت التلغرافات الانبرية تهاوج بعبارات الاستبشار متناقلة أناروح الشجاعة في الجيش الالماني أصابه تطور كبير. واستحوز العدوعلىعدةوثائق ذات شأن في منتهى الخطارة . ولابد أن

يكون الاتفاق قد نأكد بواسطتها من نفاده واردنا الاحتياطية فحمله هفا المستميد الامرعلى متابعة الهجوم

وقد ارسلت ضابطا من أركان الحرب يو. ٨ أغسطس ليفيدي عن تفاصيل ما يحدث في الملتحم فوصف لى حالة الفرق اللواتي تلقين الصدمة الاولى فاحدث في نفسي تأثيراً لم اعهده من قبل. وعلى آثر ذلك استقدمت قرقاءوضباطاً من الجبهة الى آفين لانداول معهم في تفاصيل ما حدث فشرحوا لى الحمّائق على علاتها فقد قاتات بعض الوحدات قتالًا باهراً في منتهى الشجاعــة بينها حدثت من جانب آخر امور لم اكن اتوقع حدوثها في الجيش الالماني فمن ذلك: أن يعض حنودنا استسلموا لبعض الخيالة المتفرقين او لفصائل من مركبات الهجود.أو صاحتجنود متقبفرة بجنود منتعشه زاحفة بنشاط واقدام انى المعترك: « يمفسدي الاعتصاب » و « يامطيلي الحرب، وهيكايات لابد من ترددها في سائر أنحاء الجبه. ولم يعد للضباط اقل نفوذ.وفي اكتوبر الهت نطري الوزير شايدمان الى ماكان لعمل احدي الفرق من التأنير في كارنة ٨ اغسطس يد قدمتعليه من امثال هذه الأمور المحزنه. فاصبحنا ازاء مسألة مستعصية الحل وكل ماعكن ان ترجوه القيادة العايا من وراء التدابير الحديثة أو المشروعات الحربية المبتكرة لتخفيف الازمة لن بجدي نفعاً . ان الذي كنت احذره من قبل قد وقع اليوم فلا سبيل الى تنازنيه القد ساءت الحالة الادية في كثير من نفوس الجنود وان كان السواد الاعضم من الجيش لابر لـ ستمسكا بروح الشجاعة والاقدام فستعبل المانيا الان معلق بخيط القضاء وكل الادلة نحكم عليه بانه مظلم مشؤوم. إن مواصلة الحرب بعد الآن عبث ولا بد من أمهاء القتال.

ان يوم ٨ اغسطس جعل رؤساء الجيوش يرون الألالمانيين كالاعداء والقائد فوش مثلي تماما .

ومن المحتمل جدا، وهذاما اعتقده أسد الاعتماد، أن تكون الكوارث التي تتابعت منذ ١٥ بوليه قد زعزعت النقة التي كان ولينبها جلالة الامبراطور والفياد مارشال ، بل ربما يكون سواي اقدر على ان يرئ الحالة اقل تفاقمًا مما اراها انا فيه . وعلى ذلك رجوت من الفيلد مارشال. ان يتخبر لمركرى انسانا غيري اذا كنت لم اعد حائزاً لثعنه المتناهية في او اذا كات بعض مقتضيات الاحوال نحتم مثل هذا التغيير . فابي ان يفعل دلك. وكذا تباحثت مع رئيس المكتب الحربي الامراطوري في م يخلفني اذا ماحامت الطنون حول مركزي . ولكن الامبراطور أبدى لى هذه الايم من الثقة الحاصة في مالم يبد لى ممله في الايام الغابرة واتي نعترف له باحميل على هذه العناية . بيد أنى لبات في قاق لما كار نساورنى من وجوب وقوف الامبراطور بالدقة على سائر نتماصبل الامور كما هي جارية ، فازاوا قبي من هذه الحهة . ولقد قال في الامبراطورهما بعد انه أسى اهتمد عد حبوط هجومنا في روليه وبعد كارنه ممأغسطس باستحالة كسانا هذه الحرب

وقد قنصر ابلاع الصادر في مسا، له أعسطس على القول بأن العدو تدفق بجموعه على خطوطنا في امتداد واسع من حبهتنا القائمة في جنوب النسوم. وفي الصباح النالى خاصبنى القائد كرامون من باد، ذاكراً لى أن برغى عدب انزعاجا بالعافي فينا غبر أبنى لم أبن لديه خلجة من السك في خطارة الكوارب التي المت بنا . فاغتني الى وجوب الاعتقاد بما يحدثه الاعتراف مدم النجاح من التأثير السيء في حليفاتنا لان المانيا هي التي المتراف مدم النجاح من التأثير السيء في حليفاتنا لان المانيا هي التي

تنفث فيهن بمفردها روح العزم والقوة . ولعد حدث هذا بالفعل يوم. ٢ سبتمبر

ان التأثير الذي احدثه فشلنا في نفوس حافائناكان شديداً وسريعاً ع فاطهر الامراطور شارل رغبته فى الحضور الى سبا في أواسط اغسطس ولم يكن من المستغرب حدوث انقلاب فجائي فى خطة بلغاريا التى اسعطت وزارة رادوسلافوولت بدلها وزارة مالينوف الذي لاينطوى على عواطف الولاء للتحالف الرباعي . وظهر في سويد را رجال من كبراه بلغاريا . وأصبح موقف الفائد جانتشيف المفوض العسكرى البلغارى يدعو الى الدهشة لانه لم عد يزور المعسكر العام الاكبر الا نادراً حداً

وما كدت احصل على التفاصيل الوافية لحقيفة الحالة الجارية في الميدان حتى عرمت على الاجتماع باسرع ما يمكن مع المستشار ووزير الحارجية وتحدد لعقد هذا الاجتماع في سبا يوم ١٣ اغسطس، وتضمن مستشار لامراطورية والفيلد مارشال ووزير الحارجية الفون هيئين، ودام يومي ١٣ و ١٤٠ وبعد أن وصفت الحالة باجمعها وصفا دقيفا ابديت رأبي بانه إيمد في وسعنا ادراك الصلح من طريق الهجوم ولا بالتزام الدفاع الذي بلجيء المدو الى الدخول في مفاوضات الصلح بالنطر للروح الميء الذي استولى على بعض الجنود . ثم ذكرت اننا على الرغم مما تمدم سنثابر على البقاء في فرنسا مدة اخري ، وكل ما تمس اليه الحاحة الآن هو ان ناني البقاء في فرنسا مدة اخري ، وكل ما تمس اليه الحاحة الآن هو ان ناني بجبهتنا الى خط كون امنع من الخطوط الحابية . فالدي بجب اذن على الحكومة أن تنهير هذه الفرصة لفض الحرب وابرام الصلح بالطرق السياسية . وعطفت في أثناء هذا البيان على ما احدثه تصريح الامير ليختوفسكي من المفعول الفظيع . وشددت على الحكومة بوجوب انقاء ليختوفسكي من المفعول الفظيع . وشددت على الحكومة بوجوب انقاء

بحاضرات عديدة متوالية فى هذا الصدد وانشاء ادارة امبراطورية لنشر إ المعلومات وبث الدعوة الجوابه. ولم يبد الفيلد مارشال رأيا خاصاً ألا انه إ كان اقرب الى التقاؤل الحسن منى . واستنتج الوزير هينتز مما طرق اذنيه وجوب الشروع في مفاوضات صلحية نلتزم فيها جانب الملاينة والتساهل " الى درجة عظيمة . ووصف المستشار الخالة الداخلية بانجاز وتكام بتحفظ ; شديد في مسألةليخنو فسكي ولمحالى وجوبعقدالمجلس الامبراطورى الاعلى وفي صباح اليوم التان عقدت الجلسة برآسة الامراطور. ثمبد المستشار الكلام فى بشرح موجز عن الحالة النفسية فى الداخـــل ثم انطلغت في تبيان ما شرحتــه بالامس، وبعد انتهائي من القول اذن الامبراطور لوزير الخارجية بالتكام فلم يعباً هــــذا الوزير بالحالة الداخاية بل جعل كل اهتمامه بالمسالتين العسكرية والسياسية الخارجية على النمط الذي أبديت فيه رأني بالامس واختتم مقاله بموافقتى على مطلبى . وكان متأثراً الى الدرجة القصوى والعبرات تجول في مقلتيه . أما الامبراطور فسكان ثابث الجأش وقد وافق على استنتاج الفون هيتنزوكلفه بالشروء في مفاوضات صليحية اذا تيسر بوساطة ملكة هولاندا واظبر ضرورة الحالاع الشعب على حقائق الامور وإدارة أزمة البلاد بالتضامن والاتفاق والحزم. وختم المستشار الاقوال بوجوب تثبيت السلطةفي الداخل وترك الامور السياسية تجري في مجاريها مع مراعاة مقتضيات الاحوال المواففة لها. وانفضت الجلسة فصافحت الوزير الفون هينتز وأنا أشد مااكون تأثرا

وفي هذه الآونة قدم الامبراطور شارل مصحوبا بالكونت بورنان وبالفائد آرز الى سبا . وتباحثوا مع رجال حكومتنا في مسألة الصلحوكان الكونت بوريان اثناء الخوض في المسألة البولونية يتمسك بوجهة نظره ويصر على وجوب تنفيذها . فالفرصة التي تجبز لنا الفصل في هذه المسألة عا ينطبق على مصالح الطرفين بطريقة عادلة قد أفلت من أيدينا . ولم أعلم بهذه المداولات الا من الفون هينين فيما بعد . وأخيراً قرر جلالة الامبراطور أن يكون لبولونيا الحرية الكاملة في اختيار حاكمهاالاعلى على شرط أن تكون مرتبطة من الوجهة الاقتصادية بالامبراطورية الالمانية . ويجب أن أذكر في هذا المقام أن الامبراطوركان شديد المعارضة لمكل مشروع يرمى الي ضم بولونيا .

وجرى البحث مع القائد آرز في الحالة الحربية العامة . فطابت منه مرة أخرى تقوية الحبهة الغربية بمدد عسوى ولم يكن قدوصل الى الساحة الغربية حتى هذا الحين سوى فرقتين عسويتين . وهذه آخر مرة التقيت فيها بهذا القائد الذى أشعر بعاطفة إحترام شديد له .

وعلى أثر هذه المداولات أبنا الفيلد مارشال وأنا الى أفين وحسبت المستشار سيعود الى برلين ليطلع الوزراء والرابخستاج. على مجرى الامور ويتخذ الوسائل اللازمة ، غير انه بقى في سبا وعهد الى الفون بايير نائب المستشار والفون هينتز وزير الخارجية مخاطبة زعماء الاحزاب في الرابخستاج. وقد استدعي هؤلاء الزعماء الى وزارة الداحلية يود ٢١ فعظم الخطب على نفوسهم بعد اطلاعهم على حقيقة الواقع . ولقد كانت لهذه المحادثات العلنية عاقبة وخيمة جدا لأنها كشفت للعدو اللثام عما تبقى مستوراً من حائنا الداخلية فصم على موالاة الصراع بشدة متناهية الى أن نقبل الشروط القاضية على كياننا القومي بالفناء

واقبل الفون بابر نائب المستشار الى افين ليباحثنى فى الشروط الواجب الاتفاق عليها بشأن البلجيك فكنت أحسبه سيتخذ مما أعرضه عليه مادة

يزود بها وزير الحارجية في مفاوصاته المقبلة واذا به يجعلها قوام خطابة القاها في ستو تجارت فى شهر سبتمر . فكان لمافاه به تأثير جو هري بالنظر لموقفنا الحاص ازاء البلجيك .

## -- ٢ --

وعلى أثر عودتنا الى المعسكر الاكبر أزدادالحرح شدة ،وكان موقفنا يوم ١٤ حينها أمر الامبراطور بالشروع في مفاوضات الصلح متينا

وماكاد القائد بويهن يتولى قيادة مجموعة الجيوش الناني والثامى عشر والتاسع حتى أخذ يبذلكل مافى وسعه لانهاء التأهب الدفاعي العطيم المقرر لقطاعه ، وكان الصراع لاير المستمر أبين السوم والواز فى أو اسطا عسطس وكنا لانزال محتصلين باهم نقطة واقع صعط الهجوم عليها وهي جانبي رواى الهيين والبسار بمعارك حادة ، وفي هذه الاثناء تم تشييد مواقع الارتداد الحديدة في خط يتسد من ناوم الى الهضاب الناهضة في الشمال الشرق مر نه أيون

واسترحمت محموعة الوريث رويرخت حبهة الحاس السادس بضعة كياو مترات الى الحام في سهل الله . ورؤى احتصار قوس الحمهة بالتخلي عن كيمبل . وتاييا حوالى مدعم السهر عرم الانجلير على القيام باعار دحديدة . ولاحصا بالمئل عرم الحدوعلى توسيع هيجو مه سراراس والاركر وعلى الاخص في أنجاه بابوم ، فلم يكن من المستصوب أن يلاقي الجيش السابع عشر امرابط في هذا العطاع عدوه في موقعه الامامي بل أرتدان موقع آخر على بعد بضعة كيلو مترات وأبتى طلائعه في الحطوط الاولى

ليتقى بها وطأه الاندفاع وليعلم حقيقة مقاصد العدو من وثويه في هذه الجهة . واستعد الجيش التاسع بالمثل لاستمبال تدفق العدو على موقعه الكائل بين الواز والاين. ولم تتوقع هجوما آخر على مواقع أخر من جبهتنا . ولكن تأهب احصم في سائر انحاء الحبهه بجعل المفاجآت تمكنة الحدوب. فواحب القيادة العايا نجاه هده الحالة المبهمة أن تتخذ الحيطة في سائر احراء الحبهة ، وهذا هو الذي عمدت اليه القيادة العليا بالمعل. وفي ٢٦ أعسطس هجم الانجليز على جبهة الوريث رويرخت من جنوب أراس بن بواسليه والابكر . فكان هذا الهنجوم فامحة ملاحم ناشبة منن الانجلىزومج وعةالوريث روسرخت ومستمرةالى انتهاءالحر سالعامة وعكن الحيش السامع عشر من الاختماء في الوقت المناسب ففسلت الوثبة الانجليرية امام الموقع الحديث. وكر الحاش السامع عشر نجاح في روم ٢٢ بموافقة القياده العايا وكان الافصل أن لانتقدم. وعلى أثر انتداء الهجوء الأنجاس امتد بطاقه على حاسى اسودو حمى وطيس السال ولم يعر الاستراليون عطال مل كانب سا العامة في اليومين الأولين وأعذت أعال المفس عساعده الحصر إياما في المعارل المقه. والكن الانحام الدر لم يكوروا قد دمعو المالطيجاء سوى عدد قليل من الوحدات استعسة لم ياشوا في الايام الاحر أن اكسحوا تماعا واسعة باكحاها،ومهواين الرحف بشدة عصيمة . وكان مدار حصتهم المبتكرة أن يحدوا معرات صيفه الا انها عميقة باستخداء مقادر حسيمة س لتابكس وشر حجب كثيمة من الضباب الصناعي . ولعد أحدثت هذه الطريمة هاماً شديدا في نفوس جنودنا وأصبحوا يعملون على اتهاء أهوالها بكل الوسائل التي تتهيأ لهم. وصرنا نعرف مفادس عمق النغرات ولكننا لم نعرف مقادير

أتساعها . وكانت قوانا الاحتياطية كلماعجلت بالكر توصات في الغالب الى سد هذه الفجوات. واستطاع العدو في وثباته التالية أن يبعدنا عن الانكر ، وكان السبب في هذه الملمة وحود فرقة بروسية لاثقة لنابها خلف هذا النهر فا تنبت وأحدثت اصطرابا في حركة المقاومة العامة في هذه الجهة . وفدح الفتال في بقعة الحفر المتخلفة عن معركة السوم في سرق البير لاسنعصاء جلب العوى الاحتياطية بالسرعة المنشودة في هذه المنطقة غبلغ الحرح في هذا المحال أسده يوم ٢٥ أغسطس . ولم محدب في جنوب السوم على امتداد الطريق الموصلة الى بيرون سوى مصادمات محابة أما الجيش الماه س عتمر دلم يفات من الهجهات المنالاحقة الني أخذيصدها بدفاع اهر . وارتد جناحه الايسرالي قر قمن بوايون لبسدك في درء الحوادن المتنالية في شرق الواز . ولقد أدار حركات هذا الجيش قائده الفون هوتير ورئيس أركان حربه الليوتنان كولونيل ىوركىر بشجاعة متناهية وحري الهجوم الفرنسوى العظم بين الواز والأن يوء ٢٠ اغسطس وكان الفرنسويون قد طرحوا طلائعنا منــذ ١٧ أعسصس من المنطقة لتقدمه الى الحطوط الاساسية. ولعدقاومت طلائمناا كنر مما كان يجب عليها وأصابها صعف عطم. وحدث هذا الهجود على النسق الدي كما ننتظره الآ أن فرق التداخل لم مكر على العدو .وحينتذ نسني للعدو ان يواصل زحمه بين خطوطنا في انجاه نوفيون فانبرت مرقة بارعة من الجنود الصيادى لرد الارض المكتسحة الأ فايلا منها بحملة صادقة على العدو. وعلى كلحال لم يعد من الموافق بفاؤنا في الخط الـكاثن فبل الواز والايليت فاخذ الجيش التاسع برتد من ذلك الحط ساحبا جناحه الابمن الى الوازفي أيلة ٢١ وقلبه الى الايليت في ليلة ٢٢ ومحنفظا ببقية قواه بالارضالممتدة

في شال غرب سواسون. وعلى الرغم من كل وسائل انتاهب التي اتخذت فان موقفنا ظل سيئاً. فقد تو ترت اعصاب الحنود الى النهاية من شدة نيران المدفعية المعادية وهول مباعتات التاكس. وكان يوم ٢٠ أغسطس ثاني أيام الحداد في الحيش الالماني لأن خسائر نا فيه ملغت منتهى الفداحة ومكنت العدو من مواصلة هجومه

وشدد العدو ضغطه على خطسواسون وسُوثِ ، فدارت بين الفريقين وقائم في منتهى العسوة كانت كهة الخابة تتراحح فيها بينها ولا يعلم لمن يكون الفوز الاخير فيها

وصدر الاهر لمجموعى جيوش الوريث روبرخث والفون بوبهن في أواخر اعسطس بالارتداد الى خط درس استحكامه من قبل وهو يمتدمن شرق بايوم — مارآ من أماه بيرون والسوم ومن أمام هام — الى الهضاب الناهضة في الشهال الشرق من نوايون . وصار من اللازم ننظيم خط سيجفر بيد لتأمين حركة الابناء . وتمت حركة الداحع في الليلة الواقعة بين ٢٦ و ٧٧ . ولم يتقهمر الحبسان السابع عشر والثامن عشر الآ الى مسافة قصيرة جداً من غبران يصادفا في حركتهمامطاردة بعر قل خطواتهما وكان الامر على المكس في براجع الجيس الثاني الذي لم يكن له ظهير قوى في ، وقعه الحد مد السكائن في الشهال الشرقي من بيرون ، وقد محلت المرقة في ، وقعه الحد مد السكائن في الشهال الشرقي من بيرون ، وقد محلت المرقة الموحودة في الحنود الموجودين على الصفة انتهالية عسيراً ، وأظهر ت فرق الحرى من المدينة عن الضفة ايسري للعدو فصار موقف الحنود الموجودين على الصفة انتهالية عسيراً ، وأظهر ت ورقائن ضففاً سيب خسائر ووق العادة نافرق التي أظهرت رباطة الحائن

وفي هـذه الاثناء كان المارسال هايح قد وسع دائرة هجومه الى الاسكارب ليصل الى شمالخط كروازبل — موفر خلف خط سييجمرييد

واضطر للوصول الى هذا الغرض ان يستولي على خط فوتان الذي حصناه في سنة ١٩١٧

وفي ٢٦ اغسطس علق الأنجليز بهاجمون الطريق المهتدة من أراس الى كبريه. فاضطرت جنودنا المرابطة في هذه الطريق الى الارتداد بنظام. وحرت الوقائع الاولى في مجرى موافق لنا . وعلى أثر ذلك استمر خف الانجليز حتى خط فوتان . وفي ٢ سبتمبر حمل الانجليز حملة صادقة بعربات التانكس فاجتاحوا ما أمامهم من العوائق واجتازوا خنادق هذا الخط الحصين فانحين الطريق لمشاتهم . وبعد هضي ١٤ ساعة أعلمني القائد كوهل والليوتنان كولونيل بافيار رئيس لركان حرب الحبنس السابع عشر بازليس من الموافق انشاء حبهة جديدة اماماله ناة الممتدة بين ارليكزو وفر وطلبا الساح المما بسحب هذا الحبنس الى الوراء مع احتفاظه بمواقعه الكائنة في شال السكارب . فوافقنا على هذا الطلب الذي لا مفر من والسابع والتاسع أن تحدث تغييرات مهمة في مراكر هذه الجيوش لتكون الحبهة أكثر تناسقاً واستمامة ومتانة

وفى خلال هذه الاعمال خاض الجبس التاسع عمار وقائع حادة تحولت فى بعض الايام الى معارك متناهية فى السدة . وبفضل بساط القائد الفون كارلوفيتز ذي الحدر الدائم ورئيس أركان حربه الليوتنال كرلونيل فاويبل وشجاعة عدة فرف لبئ هذا الجيش مستقراً فى مراكزه الاساسية وامتازت في خوض غمار الملتحم الفرقة الاولى من المساة الني يعودها الامير المتيل برزانة ورباطة جأش وفرقة الصيادين الفرسان المحنكه من الحرس فان هاتين الفرقتين لم تباايا باهوال التانكس

ثم ارتأت القيادة العليا على الرغم من الصعوبة المتناهية أن تختصر الجبهة مرة أخرى اختصاراً كبراً يوفر لها قوات كبيرة من الجنود الاحتياطية ومجعل مراكز الجيوش الالمانية امنع واثبت من مراكزها في الجبهة المتقدمة المتسعة وتمنح الجنود أماكن مريحة بنها يكون الاعداء في أماكن متعبة وهي الميادين المتخلفة من معارك ١٩١٧ وعلى الرغم من أن هذا الاختصار ميوفر للعدو بالمثل قوي احتياطية فاتناكنا براه اوفق لنا . فقررنا الانثناء بالجبهة كلها الى الخلف والخذنا من خط هند يج برونهيد المحصن الذي كنا قد انشأناه في ١٩١٧ مرتكزاً دفاعياً قوبا لنا . وعزمنا على ادخال تحصينات جديدة على هذا الخطالمنيع بقدر ما يسمح به توفر الابدي العاملة

ثم فكرت الفيادة العليا من باب التحوط في أن تتخذ خط تراجع آخر تلجأ اليه الجيوش عند الضرورة القصوى . واستصوبت ان تبادر باخلاء البقاع الواقعة في غرب وفي جنوب خطى هرمان وهندينج برونهيلد من كل الادوات والالات التي لا تمس اليها الحاجة القصوي . وشرعنا في ارسال هذه الاشياء كلها الى البلاد الالمانية . غير أن صعوبة النقل بدت للعيان ، فأخذنا نقلل بفدر الامكان من استيراد الاشياء اللازمة من المانيا أشكون القطارات متوفرة لدينا بالمقدار المطلوب . غيرأن الطيارات المعادية أخذت تقذف على القطارات المحملة وابلا من المتفجرات ، وعلى كل حال شرعنا في حركة النقل بكل الوسائل المتهيئة لنا

وبعد انتنائنا الىخطم بيجفرييد لم تعد افين ملائمة لاستقرار المعسكر العام الاكبر فقفلنا راجعين الى سبا التي غادرناها في مارس الماضى ونحن مفعمون بالثقة وبالامل

وكان العدو مرزح مثلنا تحتكلاكل الاوصاب، وفي بعض الاماكن . لم بحدث أي نغيبر في فرقه المستمرة على اصطلاء نيران الصدام غيرانه لبث موالياً هجومه بمنتهى السدة . وظهر أن جنودنا لا يزالون على دأيهم الفديم أي أنهم أقدر على الهجوم منهم على الدفاع . وفي أوائل سبتمبر بدأت كفة التوازنالعددي من جهة الفرق ترجيح في مصلحتنا كما حدث في العام الماضي لان اختصار الجبهة جعانا نختصر في القوى الامامية ونختصر في طوابير الفرق وفي بلوكات الطوابير . وكدنا مهذه الطريعة نتفوق على العدو ويحدب تطور حديد . بيد أن النسكيلات الامريكية الحديثة أخذت ترد بكثرة مدهشة وكبر عددالفارين من جنود جبهتنا وازداد عددالذاهبين بالاجازة إنى الداخل وعظم عـدد المتخافين منهم عن العودة فجعلت هذه الطوارى السائمة كفة العدوترجيح على كفتنا مرة أخرى واذ ذاك أصدر وزير الحربية أمراً بعدم قبول الوصايات الخاصة لمنح الاجازات للجنود. وكان البواشفيون قد دفعوا القسطين الاول والماتي من الغرامة الحربيـة وعقدنا اتفاقًا مع قوزاق الدون فلم نعد نخشى شراً من الجانب التمرقى فاخذنا نستقدم كل ما تيسر لنا من الشرق ، إلا أن الفرق العادمة من تلك الساحة لا تصاح لمواجهة الحالة الجارية في الميــدان الغربي لاّن أغلب رجالها من الطبفات المسنة وممن لم يتدربوا على طرق الفتال المبتكرة على انناكنا مضطرين الى امجادجبهة قوية أمام البولشفيبن والى ابهاء الالايات الثلاثة المحتشدة نحت أمرة القائد الفون درجولتز عدافعها المنجلية عن فنلاندا على النباطيء المورماني وعلى امتداد السكة الحديد المورمانية أي على أبواب بيدوغراد . واذالم تنجيح مساعى الحكومةالسياسية في الوصول الى ابراء الصلح وظلت الحرب مستمرة طول الشتاء والصيف الاتيين فان

حاجتنا الى موارد اوكرينيا ستصبح عظيمة جداً. وكنا لا نزال مهتمين باعداد حملتنا التي نريد ارسالها الى باكو لاجلاء الانجليز عنها. فكل هذه المشروعات الشرقية نجعل استجر ارنامن الفوى المخيمة في الشرق محدوداً. ولا نزال النمسا مستعدة لامدادنا بفرقة أو فرقتين في الميدان الغربي على ان مجموع القوى التي تمكنا من حشدها الى هذه الآونة لا تراجع كفة العدو في الميزان العددى فضلا عن الحالة النفسية القوية المتشبع بها العدو وثعته التي لا توصف باحرازه النصرالنهائي

وبلغ مل حرج الموقف أن أصبحت القياده العليا لا تعتمد على حمل العدوعلى ابرام الصلح بمواصلة اعمال التدمير التي نقوم بها في باريس ونوندره بل الهد عدات القيادة العليا بادئل عن السهاح باستعال قنابل محرقة ذات مفعول فطيع كان فد صنع منها معدار كاف لمحو هنين العاصمتين ورجا منا الكونت هرتانج أن تعدل عن تدمير عاصمتي الاعداء منعاً لمقا بة عمانا بمثله والاعتداء على مدننا عبر المحصنة

وأردت أن يستسر "قاء الهنابل على باريس ولو ندره انحو ل قوة دفاع العدو عن الجبهة العامة الى حماية عاصمتيه ولنصرف نظره عن ضعف قوة المهاومة الطاري، على جيسنا . غير اني لم اشأ أن اتناهى فى التسديد فقل اطلاق الهنابل على باريس وأصبح الجو غير موافق من تلقاء نفسه لموالاة الاغارة على لوندره

وبالنظر لاشتداد الحالة في الحبهة من جراء العوامل المؤذية المنبعثة من الداخل استقدمت وزير الحرب الى افين فى شهر أغسطس وقدمت اليه عدداً كبيراً من الضباط ليبسطوا له حقيقة الروح المؤذي السارى من الداخل الى الحبهة . وكان هذا الوزير كسائر كبار موظفي وزارته لا يصدقون هذا

القول على السنجاد ورفع الصوت أجابني المستشار الى انشاء إدارة خاصة مترالين في الاستنجاد ورفع الصوت أجابني المستشار الى انشاء إدارة خاصة الدعوة الجوابة ومراقبة الصحف في أعسطس ١٩٩٨ الآ انها لم تزد على أن تكون كسائر إدارات الحكومة الاخرى ، وباشتراك المكولونيل هايفتن في تسيير هذه الأدارة التي الحقت بوزارة الخارجية عكن من احدات بعض التأثير في الداخل ، الاأن التأثير الحقيقي الناجع لم يكن منتظراً من مثل هذه الادارة الضعيفة بل من انشاء وزارة قوية لنشر الدعوة ومراقبة الصحف تعرف كيف تنهض حالة البلاد الادبية وكيف تنشر الانباء المقوية ميلاد المستشار خطابة بمناسبة ميلاد المستشار الاانها لم تكن موافقة لموقف جيوشنا الظافرة على مدى ميلاد المستشار الاانها لم تكن موافقة لموقف جيوشنا الظافرة على مدى ميلاد المستشار الاانها لم تكن موافقة لموقف جيوشنا الظافرة على مدى وبعداً زانضم الكولونيل هايفتن الى المستشار الامير ماكس البادي لم يعد لتلك الادارة أي عمل محسوس .

# -4-

لقد سألنا ممثل الاستشارة الامبراطورية في المعسكر العام الاكبر الكونت ليمبورج سيتروم عن موقف الجيش على أبر ارتداده الى خط سييجفرييد فاجبناه في ٣ سبتمبر بان حوانبنا ومؤخراتنا لاتزال مغطاة في ايطاليا ومفدونيا الااننا لانتظر الحصول على الصلح بواسطة الانتصار في الميدان الغربي

وانقطعت أنباء وزير االحارجية الفون هينتز عن القيادة العايا فلم يصل الى علمها عنه الا انه عازم على الشخوص الى فينا للتفاوض مع الكونت

وريان فى صدد الصلح ، فطلبت من المستشار عقد مؤتمر في سبا البحث في الحالة الاخيرة . فعقد هذا المؤتمر في يومى الموه سبتمبرالاأن المستسار الكونت هرتلينج لم يحضر لأن شيخوخته لم يمكنه من السفر فاعلمنى الفون هينتر في هذا الاجتماع بان الكونت بوريان عازم على دعوة الدول المتحاربة جمعاء الى الشروع في مفاوضات الصلح . وقال لى انهم صرحوا له في فينا بان الجيش النمسوي لايستطيع الثبات في موقفه بعد انقضاء الستا . ثم ذكر لي انه شديد الرجاء في أن ينجح توسطملكة هولاندافي عقد الصلح ذكر لي انه شديد الرجاء في أن ينجح توسطملكة هولاندافي عقد الصلح فقد كنت أنحد معه في وجهة النظر لان مشروع الكونت بوريان ان يحرز النجاح المرجو

وأرسل الامبراطور شارل الى القيادة العليا الالمانية يستفسرها عن موقف الجيوش الالمانية في الميدان الغربي وعن نواياها . واذ كنا نعلم أن فينا مذاعة للاسترار بما يتسرب منها مع الفاربن الى فرنساكما أظهر هذا الامر موضوع الكتب المرسلة من الامبراطور شارل الى أمير بارم ففد اتخذنا الحذر في ردنا ، قافتصرنا على الفول بانناسنتبت في خط سيجفرييد المستحكم و نباشر المساعي السياسية الموصلة الى الصاح ورجونامن الامبراطور عدم الشروع في مشروع الكونت بوريان لانه يغرى الاعداء بالامتناع عن التفاوض . وبما أن هذا الرد الذي وضعته انا نفسي كان "فون هينتز مطاعا عليه فقد خابر و زارة الخارجية النمسوية بأن امبراطور نا سيعبد الى ملكة هو لاندا السعى في فتح مفاوضات الصاح وان جالاته يضاب الوقوف على آراء حلفائه .

وفي ١٤ سيتمبر نشرت مذكرة الكونت بوريان. فظهر أن النمسا

صممت على تنفيذ مشروعها على انفراد. ولستأدري اذا كانت قدا ضطرت الى هذا العمل لاعتقادها ان مشروعنا يستغرق وقتاً أطول من اللازم، أو اذا كانت هنالك أسباب أخرى استحث النمسا على الاسراع في طلب الصلح. وقد أرسل الامبراطور شارل الى امبراطورنا تلفرافا يفسر له فيه مذكرة الكونت بوريان بانها النتيجة المنطفية لتلغراف المعسكر العام الاكر. ولم يسؤب عمل النمسا لأى اخالف سواسنافي أن مشروع الكونت بوربان يحول دون نجاح مشروعنا وان كنت أشعر بانه يحرجه الى حد ما . ومع ذلك فاست أدري لماذا لم تشرع حكومتنا بالفعل في توسيط ملكة ومع ذلك فاست أدري لماذا لم تشرع حكومتنا بالفعل في توسيط ملكة هو لاندا قبل ظهور المذكرة النمسوية ? وأني لااً عتعد أن الفون هينئز فاوض سفير هو لاندا في هذا الصدد يصفة جدية .

ولم أكن في هذه الآونة مهما بالسياسة العسكرية. فحاطبني الفون هينغز من برلين بان أحد البولونيين فاوضه في ضم فيلنا الى بولونيا وفي مقابل ذلك تتعهد بولونيا لالمانيا باجابتها الى اتفافات مهمة ولا سيا فيا يختص بالسؤون العسكرية. وقد أشار الى أن فيلنا ببغائها في حوزة ليتوانيا تفال جسما غريبا عن الدولة الليتوانية. فوافق المعسكر العام الاكبر في رده المؤرث يوم ٣٠٠ أغسطس على وجهة نظر وزير الحارجية وأوضحت في الرد ضرورة انجاد تحالف بيننا وبولونيا بربطسكات حديد المملكتين بعضها بيعض ويضن حركات النفل المتبادلة بيننا والروسيا من خلال البلاد بيعض ويضن حركات النفل المتبادلة بيننا والروسيا من خلال البلاد بيعض ويضن حركات النفل المتبادلة بيننا والروسيا من خلال البلاد بيعض ويضن حركات النفل المتبادلة بيننا والروسيا من خلال البلاد المنونية ، وكنت أرى من الضروري إحكام صلاتنا ببولونيا لانني قليل النقة بهذه البلاد ، وكان على الحكومة الالمانية أن براعي وعدنا السابق منح الليتوانيين فيانا قان نقض مثل هذا الوعد بحس كرامتنا ، وكنت أذهب الى ضرورة ارتباط ليتوانيا بالامبراطورية الالمانية أو انضامها الى أذهب الى ضرورة ارتباط ليتوانيا بالامبراطورية الالمانية أو انضامها الى

بروسيا . فكانت هذه المذكرة مادة للقيام بحملة شديدة على في الرابخسة اج أساسها انهامي بإضطراب آرائي البسياسية وليس ثمت أضطراب اذا الفيت نظرة دقيقة على المفاوضات الفديمة والحديثة انختصة سذه المسأنة ولست ارى من حرج اذا نفذت خطة وزارة الخارجية مادام لاينتج عنها ضرر وتداولنا بالمثل في انساء دولة بلطيقية وأقامة ملك على فنلاندا وفق رغبة الفنلانديين ومركز الحكومة الرومانية المقيمة فى جامى فان هذه الحكومة صارت لعبــة في أيدى سفراء الدول المتفقة ، فاخذت تشتد فى يجافاتنا . وأخذت العيادة العلميا تمعن التفكير بالاتفاق مع وزبر الخارجية في تجديد الحملة على رومانيا . بل نقد اعدت الجنود الشرقيــة المزمعة على الشخوص الى الميدان الغرب القيام بهذه الحلة . ووعد العائد آرز بشدازرنا اذا وافق الامبراطور شارل. فرفضهذا الامبراطوركل ضغط علىرومانيا فاضطررنا الى تعطيل حركتنا العسكرية . وبقيت جنودنا على قد. الاستعداد للغرض الاولوهو الانتقال الى الميدان الغربى حتى وجهنا بها الى الصرب على أن الحـكومة النمسوية لم تلبث أن اقترحت علينا الفيام بتداخلءسكرى في شؤون رومانيا الآأن الفرصة كانت قد اطلت من أيدينا

وفى خلال هذه الحوادث الاخريرة اصيب امير البحر الفون هولز ندورف بمرض العلب فاخافه في رآسة أركان حرب البحرية أمير البحر شيير وهو رجل ذو آراه في منتهى الصواب وذو عزم ماص . فكثر اختلاطى به فى سبا بقدر ما كانت تسمح أعمالى للتحدت في التوفيق بين حركات الجبهة الفربية وأعمال الفواصات ومن رأيه امكان التوسع في صنع الفواصات ليتضاعف مفعولها ، فطلب منى ان اسمح له بالعال اللازمين لصنع الفواصات ، غير أن الحالة اذ ذاك لم تكن تسمح بتسريح أحد من

الجيش، وافهمته أني لاستطيع أن أرسل اليه سوى المهندسين الصناعيين والعمال الفنيين وعددهم محصور. ودامت هذه المداولات الى ٦ اكتوبر اذ تناهي حرج الحالة، ومع ذلك ففد ارسلت اليه هؤلاه الرجال، وما ذلك إلا لان القيادة العليا لا يسعها أن تاقي بحسامها الى الارض وهي لم تصر بعد عزلاه. وما دمنا في طور الحرب فلا مناص لنا من موالاة التسلع، وعلى الرغم من وصولنا الى نقطة الخطر الاعظم لم تهن عزيمتي بل صممت على متابعة التأهب لانناكامها لبثنا اقوياه كان الامل اعظم في حصولنا على شروط أحسن في مفاوضات الصاح

واحدثت تغييراً في هيأة اركان حربي. فانخــذت لى من شخص الكولونيل هاني خبير مساعد واسع التجارب عقتضي تقدمه في السن. واسندت الى ادارته شعباً عديدة كنت أتولى الاشراف على ادارنها مباشرة فشرع يتلقى التعارير المقدمة منها ولم اجعل لى دخــاز فيها الأ للفصل في جسام الامور. وان ما حملتنيه هذه الحرب من آلامها وأهوالها لاعظم من أن ينهض به انسان عمر ده. عد دعيت الى المعسكر العام الاكر لا لابرام الصلح بل لاحراز النصر الذي لم أفكر في سواه. ولمدحاولت أن أكون ككلمانصو ونويد حورج فاسلح انسمب بأسره بيد آني لم اكن كما عزي الي بازحق مسيطراً . وكلا الرجاين على رأس مجاس آمة ينصت اليه وهو آخذ بأزمة بلاده ، أما أنا فايس لى بمفنضى الدستور الساعلة التي تمكنني من تنفيذكل ما عس اليه حاجة الحرب وقلما أجد لدى اوليا. الامور من الاستعداد ومضاء العزيمة ما يجملهم يجيبونني الى المطالب التي لا غني عنها -وبما أن الوصول الى ابرام الصابح امسى مستحيلا فلم يبق سوى موالاة القتال الى أن نجد لنا مخاصا من هذا المأزق الحرج. ولكني أرى الأن

استحالة هذا الامر بالمتسل وابصر المصاب الدى مهمة حياتي منيحصرة في صرفه عن وطننا مقبلا اليه

### **-- €** --

وفي خلال هــذه الحوادث التي تتالت في سبا كانت مجموعات جيوش الوربثروبرختوااغون بوبهن ووربث المانيا قد انمت حركات ارتدادها •ن كمل ومن سهل اللبز الى خط سييجفرييد الممتد خلف القناة الجارية بين أرليكس وموفر وان الفيل. ولم تنهض عراقيل في الطريق بل انتهت الحركات في ٧ سبتمبر يوصول الجيش الثامن عشر الذي كان لابد له من قطع مسافات طويله . وكان العدو يتعقبنا ويناجزنا في وقائع متفرقة اهمها ما حدث بين الموفر وهولتون . ومع تناهى هذه الوقائع في الشدة فقد ثبتت الجبهة ما عدا الجيشالثاني الذي ظهرت عليه علائم الضعف بوضوح وادت وثبات العدو المتناهية في الشدة يومى ١٨ و ١٩ سبتمبر الى انطراح الجناح الايسر من الجيش الثاني الى مقربة من الفناة الموصلة بين الواز والايسكو في شمال سان كنتان ببضمه كيلو مترات ، فاضطر الجيش المامن ان يسترد الى الحلف اقصى جناحه الايمن . ولم يحــدث أمر آخر سوي توالى الوقائع المحاية الى يوم ٢٦. ومد الفرنسوبون هجماتهم في آنجاه سان كنتان فالمت في هذه الاياء العسراء افدح الحسائر بجنودنا

وفى منتصف الشهر المضم الجيش انتاسع الى مجموعة الوريث الالماني فلم تنقطع الوقائع الحامية عن هذا الجيش وعن الجناح الايمن من الجيش السابع. وكانت هذه المجموعة تستكمل اعدادها كلما فدحت خسائرها.

وحدثت ازمات هائلة على جانبي ريمس كما حــدثت مثالها في ٢٢ على حانبي الارجون

وعملنا على تشييد استحكامات جديدة خلف مراكز الجيوش الحالية واستمرت حركات النقل بلا انقطاع وكئيراً ما تركت مخازن باسرها وشرد حفظتها ، وهذا الشرود هوالذي تدفع المانيا اليوم نمنه باهظا . ولقدأصابت طيارات العدو أعمال نقلنا وتراجعنا في بعض الاماكر اصابات مؤلمة

ولم تكد حركات الجــلاء تشتدحتي كان العدو قدهاجمنا يوم ١٢ سيتمبر من ريبت وموزبل وشفع هذا الهيجوم بوئبة اضافية على الزاوبة الشمالية من النتوء الممتد على هضاب كومبر . واحترق العدو في الجهنين قواماً . فشطر فرقة بروسية كانت ترابط في الجنوب . ولم تدفعه الفرقة النمسوية التي ترابط في الهضاب مع انهاكانت تستطيع أن تصد العدو . ولفد أرسلت الى هيأة اركان حرب الجيش المتمرف على هذين الجهتبن بلاغا ينبيء بالشروع في اخـــلاء البارزة بنجاح فبنيت بزع للعسكر العام الاكبرعايه ، وكان بلاغ هيأة أركان الحرب المذكورة قد وصل صباحاً والعادة أن يصدر المعسكر العام الاكر للاغين عن سائر حوادث الميدان أحدهما مساء وهذا يكون ءوجرأ والآخر صباحا وهذا يكون مفصلا وقد اعتدتأن أنوخي الحقيمة في هذين البلاغين ، فما جاء في بلاغ الصباح ا عا بني على المعلومات الواصلة قبل شروع العدو في الهجوم على الجهتين المذكورتين. فلما ظهرت المعلومات الوافية اتهمت باخفاء الحقائق وهذا أمر كان يأباه ضميري ، ولا سيما اذا علم اننا ننشر هذه البـــالاغات ليرى الضابط وضابط الصف والجندي اسمه او اسم وحدته منشوراً على الملآ مفرونابالاعجاب والاطراء فيفتخرو ينشرح صدره ويزداد شجاعة واقداما

ولاعتيادانا على نشر بالاغاتنا مقرونة بالحفائق استحسات نشر بالاغات العدو لاعنقادى انها مماثلة ابالاعاتنا غير أن العدوكان يتخذمن بالاغاته مادة لنشر دعوته فلما تيقنت من هذا الاهر هممت بمنع شر بالاغاته لآ انني رأيت ان السهم فد نفذ وان الامتناع عن نشرها بحمل على محمل سي جداً. اما العدو فكان احرم منا اذ لم ينتمر بالاغاتنا مع انها لم تنضمن أية دعوه واعتادت شركة وولف النافرافية على أن تنشر باعتنا في بالاناخادة مسفوعة ببعض السروح والتعليقات التي تنكتب في براير بغير طالاعنا واذ علمت ان هذه الزيادات كثيراً ما تتضمن آراه الانتطبق على الحفيعة أو تخالف علمت ان هذه الزيادات كثيراً ما تتضمن آراه الانتطبق على الحفيعة أو تخالف آراه المعسكر العام الاكبر ومصاحة الحيش حات دون نشرها

وكنا لا نهتم بنشر شيء عن الاراضي المنزوعة منا الله ذا كانت تستحق الله كر وكذاك الوقائع والمناوسات الصغيرة لم نكن نديرها جانب المناية وعكنا من الحسلاء عن انتوء المعتد في سهل ووفر على الرغم من الحسائر المائة الني تكبدناها مرتدن الى خط سان مبشيل. فخفت وطأة المتال في هده الحبية عند ١٣٠. ومن يوم ٢٢ تغير المنظرامام مجموعة لفون جالفيتز فقل احتما العجوم عليها وصار من المتوقع نسوب العتال على جانى الارحول

كانت حبيتنا ربية ابتة وان اجهدها الفتال وقلت رجال وحداتها، والجبهة التمسوية البتة المن ولا يوحد أى دابل عى شروع لا طالبين في الهجوم، واذا بحوادث بلعاريا تفاجئنا فتحمل لعيادة العابي عى صدار قرارات خطيرة

زحفت جيوش الانفاق في ١٥ سبته بر في الساحة المعدو لية على الجانب الشرقي من تهر الفاردار، وعلى الجبال الناهضة بين العاردار والسيرنا

وبقوى أقل من الاولى على موناستير فاخفق زحفها على هذبن الجناحين ولكن زحف هذه الجيوش نجح في الوسط أي في المنطقة الحافلة بالعراقيل ولم تبد الحنود البلغارية ادني مغاومة وهي مؤلفة من الفرقتين الثانية والثالثة فتعدم الاتفاقيون بسرعة في بهاع غاصة بالاكام المساعدة على القيام باعظم دفاع . وحاول الفائد شولنز أن يستوقف الفرقتين المذكورتين في خط الاستحكام الثاني ويعضدها بثلاث فرق احتياطية المانية غير أن الجنود الباغاربة استمرت على النعهقر الى ما وراء السيرنا والفاردار ولم تفاتل العساكر البلغارية المندمجة في الفرق الاحتياطية الالمانية . وحيفئذ صار من المتعذر على الجنود الالمانيين الذين انجدتهم بعض الطوابير الواصلة حديثاً من رومانيا أن تسد النعرة التي اتسعت وتجونت . وكذلك اخفقت كل من رومانيا أن تسد النعرة التي اتسعت وتجونت . وكذلك اخفقت كل الجاولات الاخرى التي أريد بها خلافي الحطر لان الجيش البلغاري قفل راجعاً الى بلاده م عدا البلغاريين الذين كاثوا تحت قيادة الالمانيين مباشرة بين مجيرة بريسها ونهر السيرنا الذين انتهجوا في الاول مسلكا حميداً

وفي ١٦ أو ١٧ سبتمر ارسل الفائد لوخوف رئيس الجنود المرابطة على الستروما اشارة للغرافية الى ملك بنغاريا يذكر له فيها انه اضطر الى. عقد هديه

وبعد ،ضى أيام فلا،ل على ١٥ سبتمر وصل الى يدى تقرير سرى آت منهاة أركان الحرب الهرنسوية يستخلص منه بوضوح ان الفرنسويين لم يكونوا يتوقعون فيام الحبش البلغارى بأية مقاومة . فدعوة الاتفاق ونقوده وممثل اولايات المتحدة الذى اجبز له البقاء في صوفيا قد فعلت مفعولها المنتظر منها . وربما كان للمبادىء البولسفية المتسربة الى بلغاريا وممثلنا فى تنفط اليه ملك بلغاريا وممثلنا فى

صوفياً . وكان القائد جيكوف مشنركا في كل هذه الاعمال لانه قبل نشوب المعركة التي كان ينرقب نشوبها بالتأكيد بايام قلائل سافر الى فينا لمداواة اذنه على ما اذكر . وكل ما يزعمه البلغاريون الآن من انهم انبأوي بتأليف مجالس جنود لا صحة له بل المقصدمنه طمث معالم الحفيقة.ولا صحة بالمثل لما يقال من اننا اخللنا باتفاهنا الفاضي بابقاء ست فرق المانيه في الجبهة البلغارية اذهذهالفرق كانتمرسلة لاجل الحلة الصربية فقط. والجيش اليوناني لايعباً به لانه غير تام التدريب وهو لا يميل الى الاتفاقيين . وكان الجيش البلغاري قدأصاب نصباً وافر أمن الراحة . وكلما كانت تتجه اليه ظنونناهو امكان ارتداد الجيشالبانهاري أما أنحلاله نلم يخطرلنا على بال. فالاشاعة التي كانت تتداولها الااسنة في بلغاربا •ن قبل بان الجيس البلغاري لن يقاتل الا الى ١٥ سبتمبر قد تحققت . ولكن الممسكر العام الاكبر الالمان لم يكن في وسعه أن ينزل كل صيحة مرتفعة منزلة الحقيقة الواقعة . ومن جهة أخرى فان المانيا لم يكن في استطاعتها أن تنشى. لها جبهة أخرى في معدونيا بجيش الماني بحت بحل محل الجيش البلغارى مع استمرارها على مفاومة جيوش الاتفاق الهائلة في الساحة الغربية . فالاسباب الحقيقية في تداعي اركان بلغاريا ضعف أرادة الحـكومة البلغارية، وإهمالها تقوية الحالةالنفسيةلدى الشعب والجيش البلغارين ، وتركها الدسائس المخافة تعبث في انحاء بالردها ولاموال الاتفاق المفعول الاكبر في هذه الـكارثة .

ولم يعد أحد يشك فى خطارة الموقف التي أنتجها تداعي الجبهة البلغارية وكذلك أصبحت نركيا تنوء نحت عبء نميل الوطأة لان جبهتها الفلسطينية قد تداعت بالمثل. ومع أن القوة الالمانية التي كانت تساند المثمانيين على شاطىء الاردن قامت بواجبها خيرقيام الاأن قلتها لم تمكتها

من احداث التأثير الناجع على توالى الايام. فاكتسح الأنجليز بسرعة بِقَاعًا فِي الشَّمَالُ عَلَى امتداد سَكَّة حديد دمشق وعلى أمنداد الساحل. وتما لاشك فيه أن هذه الكارثة لاتهدد الاستانة الا أنها جعات صلابة الدفاع لدى الاتراك أقل مما كانت عايه . ومع اعتقادنا في وقاء أنوروطلعت فانما لم نكن على يم مانشقة من موقف الدولة العبانية ازاءالا تفاق.غيرأن الاتفاق أصبح في وسعه أن يستجر قسما كببرا من جنوده المحتشدة في فاسطينوان يزحف منهر المار بنزاعلى الاستانة التي لم تكن حاصلة على قوى الدفاع للازم لها من حية باغاربا. وإذاكان في مستنااستقدام بجدات من القوقاز يل من أو كرينيا بالمثل فان وسائل نفلنا في البحر الاسود لم تكن كافية المنزاع في نقل الجنود. وقد وصلت بالفعل بعض صوابير من أوكرينيا الا أنها لاتدفع الحطر المنتظر ، وماذا عسانا ندَّفع من تاجيل سقوط الاستانة الى نوفمبر أو ديسمبر مادام هذا السفوط سيمكن اسعلول الاتفاق من الاتصال برومانيا عن طريق البحر الاسود ومادامت جنوده تستطيع الوصول الى الدانوب س طريق بلغاريا . أما حيدة رومانيا فما لايعتمد عليه لان عودة العتال بيننا وببنهاكانت منتظرة من وقت الى أخر

ومن الواصح ان الانعاق سيخترق صربيا وهنغاريا فيصل الحالم المساويضر بها الضربة الاخبرة . وبما أن حبهتنا الباء انية تزعزعت فعد أخذنا نفكر في تأبيتها بكل الطرق المنبسرة لنا قبل أن يتمكن الاتفاق من القضاء على النمسا فانتر عنا من الجبهة الفرية نحو سبع فرق و ثلاث فرق من الجبهة الشرقية كانت سائرة في طريعها الى الغرب . واستعده ناكل ما المسح لنا استغدامه من الفوقاز واكرينيا وكذلك النمسا أرسلت بضع فرق الى العرب ووجهت الفرقين الانين كان القائد آرز عازما على امدادنا بهما الى الجبهة المفدونية

ولكن وسائل النقل لم يكن في استطاعتها أن تنقل كل هذه القوى من أماكنها المتفرقة وبم احتشادها في مقدونيا قبل منتصف اكتوبر. وفي هذه الاثناء علمنا ان لاأمل لنا البتة في الاعماد المجتفى المقالمة المنازي لان بلغاريا أمضت عفد الهدنة فأصبح الحيش الباغاري باسره في قبضة الاتفاق. وأرادت العوة الالمانية التي كانت ممتزجة بالحيش الباغاري أن تتراجع الى صوفيا لتحمي حكومتها فاخذت تقاتل وهي منانية بانتظام أن تتراجع الى صوفيا لتحمي حكومتها فاخذت تقاتل وهي منانية بانتظام وغدر البلاد والفت الحكومة البلغارية الحديثة نفسها بين ذراعي الاتفاق وغدر البلاد والفت الحكومة البلغارية الحديثة نفسها بين ذراعي الاتفاق فلم يسع انفرقة الالمانية انخيمة في صوفيا الاالار حال بسرعة اني نيش وكذات العوات الاخرى الالمانية حوات وجهتهااك الصرب. وأصبحت جبهتنا في الصرب مرتبطة المصير بتقدار ماتبديه العساكر النمسوية من الاقدام وانتبات .

وصار من المنكول فيه اقتدارنا على حماية جنب انمساو جبهتنا الغربية بدفاعنا في الصرب وفي رومانيا مع حصوننا على البترول الروماني كي صار من المتوقع وثوب الايطاليين ولا ندري دسيكون من أمر الجيش انمسوى في تاك الجبهة

فه يبق عني امام هذا الحرح المتنائى الا أن استحت الحكومة على المهاء الحرب بالمطارق السياسية . وبما انى لم أعلم شيئا عما تم فى معزمت عليه الحكومة من توسيط ملكة هولاندا ، وقد أظهرت تابيجة مشروع بوريان وهو استمرار العدو على رغبته فى محونا فلم يسعنى الا أن أرجو من الوزير هينتز يوم ٢٦ سبتمبر الحضور الى سبا

#### -- 0 ---

كانت الحوادث الداخلية في هذا العهد قد تفاقت من حراه تنازع الاحزاب الالمانية على السلطة. وكانت هجات النائب أرزير حر في الرانخستاج على السكونت هر تلينج مثار العاصفة ومظهر الصراع السياسي ولم يأبه أحد بنصائح الامبراطور التي فاه بها في ١٤ أغسطس داعياً الى إزالة الاختلاف والشقاق وأدارة السؤون العامة بالانحاد النام وباشتراك حميع الهيات. ولم أكن أعلم حينئذ حقيقة الحوادث الجارية في الداخل ولا كنت أتصور أكن أعلم حينئذ حقيقة الحوادث الجارية في الداخل ولا كنت أتصور انها بلغت من الحرج أشده . وأخطرت الوزير هينتز انه سيقدم الينا في المها بلغت من الحرج أشده . وأخطرت الوزير هينتز انه سيقدم الينا في يكن في دخل في هذا الاستقدام وال كنت قد تلقيته بمريد الارتياح .

وفي خلال هذه المدة مجددت الوقائع الحادة على الحبهة فونب الاتفاق في شرق أيتر وفي ميدان الفلاندر السابق واخرحنا في كل مكان من استحكاماننا الامامية وفي بعض الجهات آخرجنا م مواقع المدفعية . فاضطررنا الي سحب الحيشالى موقع خلني

وفى ٢٨ هجم عاينا في أنجاه كبريه واستونى على أرض فها يبى الفناة على الرغم من انحاذماكل سائر وسائل الدفاع الهامونية في هـذه الجهة. وبفيت العجبهة ثابتة في امحدارها نحو العجنوب الى العيل

وابتدآن معركة عطيمة يوم ٣٦ فى شمبابا على سهة الموز اليمرى وقد حمل فيها علينا الفريسويون والاركيون. وبنيد متغلببن على ناصية الحالة فى غرب الارجون ودافعنا دفاعاً باهراً. واخترق الامركيون جبهتنا بين الارجون والموز غير اننا تلافينا هـذه الصدمة وفى يوم ٢٧ صرفا

منتصرین بوجه عام . وفی ۲۸ استرددنا خطوطنا ما خلا بعض التعدیلات التیادخلناها نحن علی جبهتنا بمقتضی خططنا

ودخلنا مرة أخرى فيصراع هائل شغل سائرامتداد الجبهةالغربية فِنى ٣٩ سبتمر والايام التالية حدثتوقائع آخرى شديدة أدت <sup>١' تم</sup>رج الحالة كالمعتاد في أثناء اشتداد وطأة المعارك. وحينئذ بدأت تتوارد على مخليتي الخواطر المتعددة . فاخذت اتساءل اذاكانت النمسا وبركيا تشرعان في مفاوصات صاحمنفردة أو تتكلمان باسم مجموع التحالف ! واذاكازم س الممكن أن تنفض الحكومة عنها غبار الحمول ونبذل مساعى صادقة الحصول على مفاوضات الصلح ? أو : اكان من المكن أن تطلب القيادة العدو عقد الهدنة والتفد. الى مفاوصات الصلح ما دامت نتيجة الحرب غير واضحة وسفك الدماء بلا مائدة لا مبرر له ! وكنت أرى أن مقاصد كليمانصو ولويد جورج عدائية لنا ولكنوبلسن قد حددشروطه الاربعة عشر التيجعلها أساسألابرامالصلح ،ومعانها قاسية إلا أنها واضحة ومعينة فمن الممكن انخادها قاعدة للمفاوضات . وبما أن دخول أمريكا في الصراع القائم بيننا والاتفاق هو الذي أدخلالحرب فيطور جديد ولولاه الكان الاتفاق قد هزم من مدة طويلة فمن المكن أن يقبل الانفاق شروطه الاربعــة عشر ولـكن اذارأينــا اننا كنانسيح في لجــةالوهم وان العدو يأبي الأأن بجذب القوس الى أن لايبقى فيه منزع . واذا أبي رؤساء العدو العسكريون أنيقدروا شجاعتنا في القتال حق قدرها فثمت بجب علينا الذهاب في الصراع الى النهاية القصوى كيفها بلغ شأ 4 من الفداحة ، وربما يتيسر حينئذ حمل الحكومة والشعب الى الندرع بعزائم البطولة حينما يريان ماتتمرض له المانيا من ألاخطار الجسام في هذا الصراع. وهذه الفكرة

الاخيرة هي التي جعلتني لاأستسلم الى اليأس. فاذا ماامحدالشعبوالجيش والحكومة وارتنع صوت واحد في وجه العدو المعنت فهنالك نعرف كيف نخاطب العدر علربفة ذرتم عطرسته . وايس في هذه الفكرة شيء من قصر النظر. اند تأمنت فرنسا والصرب ورومانيا أكثرىماتاً لمناتحن ومع ذلك فقد لبش مثابرات على الكفاح . فذا مااقتربت الحرب من حدودنا فانكافة رحالنا لا شعرون الا ماضفة واحدة وهي التضامن في الدفاع عما هير شرر شايهم ، وما نسميه جميعا وطننا ، لأنهم عرةواكيف يكون مسرح الحوب وما هي سحات العارك بل ماهي فطاعات المراحل ، وعن لى ان الحرب اذا ماهددت ثرى المانيا مان شعبنا البالغ سبعين مليوناً من النفوس بتحدحتي ليصبح كانسان واحد وينمىطائلة قونه الهائلة الحاضرة طوع أرادته في كل آونة . وهل تستطيع فرنسا التي ,هريق كل دمها أن توالي الصدام مدة ضويلة أخرى بعد الجلاء عن أرضها! هذه مسألة نحناج الى انعام النفكير . وكينم كان الامر مان الموفف لم يصل من الحرج اف الحد الذي يررر التسم والماء اسلاح امام السعب واماماً بنائنا. والكن على كل حال يجب التمشي في طريق النسلحاذا ما تاسر السير في هذه الطريق ان المنازعات الداخاية المتوالمة عي، التي حماتني على هذا الرأى وشعرت لان واجبي يفرض عني العمل بمقتضى وجدانى الحاصالححالن الالفاظاو ائثك الذين هم أقل مني اطارعا على حقيقة الحاله الحربية . وفي كل هذه الحرب لم أعمل الا بما يوحيه ان ضميري وأما متحسل تبعة كل مااعمله. وإنى لا علم عاسيصابني ، من ضروب الوشايات والتهم كما حدت لب من قبل وبما سياقي على عاتقي من تبعة الارزاءوالنواة بالنيستتبع هذا العمل.الاأن ماساغص به من حرارة الانحاء باللاعة على لم يصرفني عن المضي في عز عتى

وفي الساعة الثامنة عثمرة من يوم ٢٨ سبتمبر أممت مكتب الفيلامار سال وعرضت عليه ماارة أيته من عرض الهدنة والصابح على العدو ، فان
حوادث البافان ستزيد احطب تفاقل ونو ثبتنا في الساحة الفريية . فامامنا
الآن واجب لا نتحول عنه ، وهوالعمل بلا تردد و مجلا ومضاه غريمه . فأصفى
الله ن واجب لا نتحول عنه ، وهوالعمل بلا تردد و مجلا ومضاه غريمه . فأصفى
الله الفيلا مارسال بتأثر وأجابى بانه كان عازما على أن يمول في هذا المساه
نفسه ما عجلت أنا بالافضاء به اليه وانه أنعم التفكير في الحافة الحاضرة
وانه برى هذا المسعى أمراً عنها . واتفقنا بندل على شروط الهدنة . فكان
أولها اخلاه الاراضى المحتل في الجانب الغربي بنظام وثريب يسمحان لنا
معاودة العتان على نخو منا اذ دعت اليه مقتضيات الاحوال . ولم نفكر في
المتخلى عن الحبه ف أنتي حتم اليه الحباب الشرقى . وكنت أرى ان الاتفاق
يعدف بالحول الذي مهدده عم بالمل من جانب البواشفية .

والترقما بعد أن تصافحنا بنفة كرجاين قافلبن من تشييع شخوص أسر وعلمه الله المسقر الاخير وهما رودان أن يطلا وتحدين في أيام المحنة انحادهما بي إن سعادة . قدار تبعثنا بعضنا ببعض في أعضم انتصارات حطت في صحيفة هذه الحرب العالمية وها نحن أولاء لانزال حتى اليوم على أتم وثام . ومن واحبنا أن وقع هذا المسعى الذي بذلنا جهد طاقتنا في النمائه بطابع سمينا .

### -- 7 --

اتفقنا على قاعدة التداول معوزيرالحار حية الفيلدمارشال وأنافي المحادثة التي دارت بيننا بوم ٢٨. وفي ٢٩ حضر الفون هيننز فلم بهتم بالمسائل الحارجية بل وجه عنايته الى المشاكل الداخلية فافهمنا ان الحالة في منتهى

احطر في الداخلوان نظام الحكومة عرضه للتبدل وان الكونت هرتانهم .وشيك السقوط منمركزهوانههونفسه مزعزع بالمثل وان نيران الثورة تكاد تشتعل . فلم أبد أدنى اعتراض لاني لم أكن ملماً بالحالة الجار : في براين .غير ان الحالة العامة كاست على كل حال تفتضى البت في الأمر كيفها كان شكل الحكومة التي ستتولى أزمة الاحكام وكيفها كان شأن التطور الذي سيحدث فن الواجب أن ببسط خطتنا للحكومةالحديدة كما بسطناهامن قبل للحكومة العديمة وعلينا أن نصل مساءينا باعتبار ان الحكومة هيأة واحدة لاتتبدل وعلىهذا الاعتبار أخذت الفتنظر الفوزهبذرالىصرورةالاهمام يمجموع كياننا . وبعد أن بسطناله الفيلد مارشال واما مواقفنا في سائر الميادين المختلفةأطلعناءعلى ماصحت عايه عزيمتنا من عرض الهدنة والصايح على خصومنا . فاستصوب وزيرالحارحية عرض هذا المسعى على الرئيس ويلسن مادامت شروطه الاربعة عشرهي مدار التماوص ولأنهذا الرئيس يميل بحوائحه الى مثل هذا المشروع وان سفيرالولايات المتحدةفي سويسرا قد صرح بهذا آلامر. فوافقنا على رأى وزير احارحية وإن كان سيتفاضي وقنا طويلا وارتاينا اختصارا للوقتأن ترسل الى دول الانفاق صوراً من المذكرة المرسلة الى الرئبس ويلس في هذا الصدد لتكور الافكار فيكل مكان مستعدة لاحمل السريع .

وبعد الانتهاء من هذه الحاسه ذهبنا الى حلالة الامراطور الذي كان قد جاء من كاسل الى سبا . فسرح وزير المارحية الجلاله الحالة الداخلية كا بسطها لنا وختم مقاله بذكر المسعى المراد القيام به لدى الرئاس وياسن لابرام الهدنة والصلح . وحينتذ اخذ العيلد مارشال يتسف الحاله العسكرية في سائر الميادين وصفا دقيقاً لم يسعني سوى ان اوافق عليه بالفاط

وجيزه. فاظهر الامبراطور رباطة جأش فوق العادة واعرب عن موافقته على القيام بمسعى لدى الرئيس وياسن واصدر وزير الخارجية فى الأصيل مرسوماً امبراطوريا مستهلا بالديباجة البرلمانية المعتادة في المانيا وسلمه ال المستنار الذى كان قد حضر بباعث من هذه الشؤون الهامه . الآان المستشار رأي استحالة تنفيذة هذا المشروع فاستقال . وحينت ظفقوا يبحثون في برلين عن مستدار برلماني جديد . وان هذا خادث غريب فعد انكف التاح عن التداخل في ترشيح المستسار .

ووحهت العيادة العليا الى برلبن بالقومندان البارون فون دم بوسش يوم ٢٩ ليقدم للرا بخستاج المعلومات اللازمة على الحالة العسكرية اذا رأت الحكومة مساس الحاجة الى دلك . ورجوت من الفيلدمار شال ان يصحب الامبراطور يوم ٣٠ في ذهابه الى برلين ليمثل هنا لك القيادة العليا في شخصه لان الحالة الحربية كانت لسوء الحظ تقضى ببقائي في سبا .وفي مساء اول اكتوبر تحادث البارون وسش مع المستشار الجديد الأمير ماكس البادى بايجاز عن موقعنا الحربي.

وفي الساعة التاسعة صباحاً من يوم ٢ اكنوبر قدم ناتب المستشار الهومندان بوسس لمحتمع رؤساء الاحزاب في الرابخستاح. وبما ان هذا الصابط حبير باراثي ومعاصدي فقد دونها كتابة قبل ان يبسط بيامه الانجاني. ووصف الموقف في البلقان كما صار بعد سدوط العرب ووصف حاله الحبهة العربية بطريمة تدعو الى النعة و طرى الحنود مم شكا مرقبة القوى الاحتياطية التي باخت درحة موحمة القاق مبينا امنا اصبحنا المستطيع ان نسد ابواب النقص فهد بلغ عدد كل طابور ٢٤٠ جنديا ولم يتهيأ ابلاعه هذا العدد الا بحل ٢٢ فرقة أي ١٦١ الايامن المساة واظهر

انحالة النجدات النفسيه سيئه . ثم ختم تقريره عا يا تي :

« وفى استطاعتنا أن نثابر علىالكفاح مدة من الزمن نكبدفي خلالها خصومنا خسارً باهظة تاركين خالهنا بلاد ابلاقع الااننا لا نقوى على كسب الحرب

و فدعت الحقيقة والحوادث الجارية القائد الفيد مارشال والفائد
 لو دندورف الى ان يعرضاعلى صاحب الجلالة وضع حداة قال تو فيراً على الشعب
 الالماني وعلى حافائه في الضحايا الاخرى

وكما أننا وقفنا هجومنا العظيم الذي ابتدأ يوم ١٥ يوليه على أثر ما الاحنشاه من عدم تناسب الارباح مع الحسائر الناجمة عن استسرار الوثوب كذلك يجب الآن تفرير الكفعن حرب لاتدل شواهدها على احراز الظفر . نعد أزفت الساعة ، فان الجيش الالماني لا زال قادراً على صد العدو عدة اشهراً خرى وعلى احراز انتصارات محلية وحمل العدو على العدم ضحايا جديدة . إلا أن كل يوم يمضى في مثل هذا الصراع يدنى العدو من مأربه ويجعله أقل استعداداً للانفاق معنا على ابرام صلح يمكننا العدو من مأربه ويجعله أقل استعداداً للانفاق معنا على ابرام صلح يمكننا العدو من مأربه ويجعله أقل استعداداً للانفاق معنا على ابرام صلح يمكننا

ر وعلى هذا فار فائدة من اضاعة الوقت سدى لأن الحالة تزدادكل يوم سوء وتتيح المخصم الفرصة التي تمكنه من تبين ضعفنا الحادر بوضوح تام وان سو أيات المواقب لتنجم عن شرو! الصلح وعن الحالة العسكرية

" فالواجب على الجيش وعلى داخل البلاد أن لا يظهرا أقل ضعف ، بل يجب في نفس الوقت الذى نفترح فيه على الخصم ابرام الصلح ان تنهض في داخل بلادنا جبهة داخلية شديدة التماسك نظهر صحة عزمنا على موالاة

الصدام اذا ما رفض العدو قبول الصليح أواذا لم يمنحنا سوى صليح مذل « فاذا حدث هذا الامر فان ثبات الجيش في المقاومه يتوقف على ما تبديه البلاد من الشجاعة وعلى الروح الذي يسرى من الداخل الله الجنود فينبث بين عواطفهم . ٩

ولم يقتصر البارون فوندم يوسش في تقريره على أيضاح برنامجي للرابحستاح بل لقد اوضحه واعرب عن آراني للحكومة الجديدة التي تألفت من صفوف الرابخستاج. فالجندي الذي لبث إربع سنوات بخوض غار الكفاح الهائلة بوسائل غيركافية أصبح أيوم عرضة لاعظم الاخطار الهد قصيت عامين وأنا اجاهد أشد الجياد في سبيل استشصال شاً فة الانقسام والضعف المستوليين على داخل البلاد، وفي سبير امداد الحيش بالقوى الاحتياطية اللازمة . وطالمًا خاصبت المستشارين كاز في دوره لحشد كل الرجال واستخدام من تنوفر فيها القدرة على العمل من النساء وطلبت منهم جميعاً ان يطلعوا نواب الشعب الانانى على حقائق الامور الجارية . ولكن كل هـذا الجهاد الطويل الشاق لم يُنكلل بالنجاح لان الرامخستاج لم يقف على الحقائق وانستشارين لم يبسطوا له الامور على علاتها ولم يستمدوه يد المعونة لأمهاض حانة الشعب الادبية . بل لم يضلع هذا انجلس على حقيفة موقفنا العسكري بعد ٨ اغسطس و فكارى فى صدد الصلح . ولو أحدث نواب البلاد تأثيراً في نفوس النعب بعد وقوفهم على الحقائق الناصعة لامكن تعفب المختبشين من انجندين والا بقين من الجيش ولتضامنت اجزاء الجيش ولما انسقنا الى هذه الكذرثة التي نحن الآن مدفوعون بشدة اليها.

والقد دهشت عند ماأعلمني الفومندان البارون فون دم بوسش بما

احدثه بيانه في نفوس النواب من النائر الشديد الذى دل على أنهم لم يكونوا يتصورون الحاله على ماوصفها لهم . واذا كان النواب لم يجيبوا اذ ذ الله بما يدل على استعداد للقيام بما يرجى منهم فيا ذلك على ما اظن الا لشدة ماعراهم من الغم والذهول .

ولكن الأمر الذي يدعو الى الاهنهام والفلق هوان هذه الحقائق كلها انتشرت على السنة الشعب في البوم التالى ، والذنب في هذا الحرق يرجع الى الحكومة التي لم تنبه القومندان بوسش الى وجود رجل بولونى بين النواب. فهو الذي اسرع باذاعة هذه الاسرار التي كان من الواجب ابقائها في حنز الكمان حتى لا يصل العدو بواسطنها إلى اكتناه حقيقة حالتنا.

واذكنت أرى من وجهة الانسانية ان لاداعى لاراقة الدماه الذكية سدى اذا توصانا الى الصلح فقد صرت قلقا لتأخر تاليف الحكومة الجديدة التي بجب ان تبادر بارسال مذكرة المشروع الصلحي في الحال واخذت احادث ممثلي الاستشارة ووزارة الخارجية ومن حولي من الضباط بانشل عن آرائي الحاصة ذاكراً لهم ان الجيش يستطيع ان يقاوم عدة السابيع اخرى الا انه اذ وصل الى درجة الحرج النهائية فقد يضطر الى ابراء الهدنة في بحر اربع وعندين ساعة اذا لم مجصل من الداخل على المادة التي تمكنه من مواصلة الصراع . هذا ماأفضيت به اذ ذاك لاماذهب اليه البعض من ابني قات : « نجب ابرام الهدنة في مجر اربع وعشرين ساعة والا تداعت اركان الحبهة . » قان المدة المنفضية بين يوم ٢٩ سبتمبر الذي زودت فيه البارون فون دم بوسش عادة مذكرته وبين يوم ٢ اكتوبر الذي عرض فيه هذه المذكرة على اعضاء الرامخستاج لم تشتمل

على حوادث خطيرة تستوجب التحول عن الرأي بمثل هذا الاختلاف العظيم .

ولقد رجوت من النون هينتز أن بحنفظ بوزارة الحارجية أذ قبل المستشار الجديد لتظل وحدة العمل في سياق واحد ولكن الامر جاء على غير مأرجو . وكنت أحسب بيان القومندان بوسش سياطف الحاة الداخاية ويصرف رؤساء الاحزاب عن المنازعات السياسية أن أنهاض الحالة النفسية الداخلية ، بيدأن هؤلاء النواب لشدة تأثره فهموا هذا البيان على غير المقصود منه وكذلك فعلت الحكومة الجديدة التي لم تكن واففة على مجري الامور فازدادت الحالة تفاقً في الداخل

وفي ٣ اكتوبر التأمت أولى جلسات الوزارة الجديدة وحضرها الفيد مارشال بصفته ممثلا للمعسكر العام الاكبر، وتكام بالابجة التي خاطبنا بها الوزير هيئتن يوم ٢٩ سبتمبر. وسلم للعستندار مذكرة تنضمن فكر العيادة العليا وقد اطلعت عليها من قبل واستحدنت عباراتها. وهذا نصها:

« لا تزال الفيادة العلميا متمسكة بالطاب الذي عرضته في ٢٩ سبتمبر بشان توجيه دعوة للصلح الى اعدائنا في الحان

« فعلى أثر انهيار الجبهة المقدونية وتزارد ضعف قوانا الاحتياطية في الملتحم الغربي واستحالة الاستعاشة على خمائرنا اله ثبة الني تكبدناها في المعارك الاخيرة لم يسق من عمل وحسما يستطرع أل يستحرم الانسان في حمل العدو على نشدان الصاح

« وأما خصومنا فيدنعون الى المعترث عن النوان بقوى احتياطية على المعاطية على المعتياطية على المعتباطية على المعتبة مؤلفة من الحجنود المنتعشة

« وسيظل الجيش الاماني ثابتاً متبنا منظل وسيدفع كل الهجمات

للوجهة اليه وهو مكلل بالفوز . إلا أن الموقف يزداد حرجا على توالي الايام وقد يضطر القيادة العليا الى اصدار قرارات وخيمة العواقب . « وفي مثل هذه الحالة من المستحسن انهاء الصراع توفيراً على الشعب الالماني وحلفائه في الضحايا الني يوالون تقديما . وكل جوم ينقضي عبثاً بتقاضي دماء الالوف من الاجناد الصيد

التوقيح : الفون هندنبورج ١

وفي ٤ اكتوبر آب النيد مارشال الى سبا . وفى ٥ أرسات المذكرة الاولى الى ويلسن . ولم يكن لنا دخل في صوغ المذكرة التى كتبت بابهجة لا توافقنا . ومن الاسف انناخضعنا لحم الاربعة عشر شرط التي وضعها ويلسن وهى شروط تنطبق على مبادى و الحزب الاشزاكي الدعوقراطي المستقل . والهدأ وضحت في تلغراف ارساته في ٢٦ اكتوبر « ان الشروك الاربعة عشر المذكورة المرسلة الى ويلسن يجب ان تكون قاعدة المفاوضات الصلحية لا ان تصير انشروط التي يفرضها علينا العدو » . وقد وافقني الفيلد مارشال الذي كان حينئذ في برابن على هذا الرأي إلا انه لم بجد الفيلد مارشال الذي كان حينئذ في برابن على هذا الرأي إلا انه لم بجد موافقة تامة عليه من سائر الوزراء الذين كانوا مجتمعين إذ ذاك ، الانائب المستشار الفون إبر الذي اتفق مع الفيلد مارشان عاه . . م آعله وني نها بعد ان سائر الوزراء متفقين على أن مسانتي الانزاس واللورين وبولونيا صارئا ان سائر الوزراء متفقين على أن مسانتي الانزاس واللورين وبالورين وعن احزاء هامة من أرضنا الشرقية

واجتمعت في سبا لجنة تنظر فى شؤون الهدنة يرأسها القائد جوندل . ويمثل المستشار فيها الوزير هينتر وتتألف بقية هيأتها من القائد فينترفلا . والقومندان برينكان واليوزباشي البحري فانسيلوف وقد صدرت تعليمات جديدة الى الحيش لمكافحة التأثير السيء الذي أحدثه عرض الهدنة والصلح على العدو

واستخلصت من المحادثات العديدة التي دارت بيني وعدد كبير من الضباط ان الثقة الموجهة الى لم نزل من الثفوس فسرني هذا الأمر .

### -V-

لفد أعرب المستشار الامير ماكس البادي في خطبته الاولى العظيمة التي العاها في الرابخستاج يوم ٥ اكتوبر عن رأينا الفيلد مارشال وأنا بشأن الاستمرار على الكفاح اذا عرضت علينا شروط لا يمكن قبولها إذ قال : « لقد صممنا وقلوبنا مطمئنة وفائضة بالثقة على أن نجود مرة أخرى بضحايا متناهية في الجسامة إذا لم يكن لنا محيص من تفديمها في سبيل شرفنا وحريتنا وسعادة أعقابنا . »

وكيفيا كانت نتيجة عرضنا الصلح فاني لعلى يقين من اتها ستجدالمانيا متحدة ومصممة بعزم ماض على أن تنال صاحبً شريفاً أو تمضي في العراك الى أن تظفر بالحياة الآمنة المجيدة أو تستشهد في ساحة الدفاع الشريف فشعبنا مستعد لمثل هذا الصراع اذا ما لجيء اليه . ولا تخامر في خلجة من الشك في امكان حدوث الأمر الثاني لاني أعرف الروح الذي يحرك القوى العظيمة التي لائزال كامنة حتى الآن في شعبنا كما أعرف ان كل فرد مقتنع بانه أنا يجاهد لاجل حياة انجموع وان هذا الاقتناع الذي لا يتزعزع سبزيد في خطارة هذه القوى . »

وأيده رئيس الرابخستاج بقوله : ﴿ ان كل الماني في الداخل مستعد

لان يباري الجندي المجاهد في الجبهة فى نحمل ماتنطلبه سلامة الوطنمن سائر النضحيات . »

وانها لكلمات نبيلة سامية تغرس في النفوس الثقة والامل. ولكن المستشار والرايخستاج لايعلمان ماأعلمه أنا من أن الشعب الالماني حياهب للكفاح في عام ١٩٩٤ كان كل امرى، من أفراده يحسب انه يدافع عن حياته والمدافعة عن الكيان تجيز الجود بكل مرتخص وغال، فما زالت الالفاظ السامة تنهال عليه من الداخل والخارج حق قضت على هذا الشعور الذي كان يدفعه بقوة إرادة لاتغالب الى موالاة الجهاد. ولم يسر هذا الروح مرياناً حقيقياً في جبان الشعب الالماني والجمية الوطنية الافي ما يو ١٩٩٩ عند مأ علنت شروط الصلح التي لم يسمع بمثلها. ففاه إذ ذاك هذا الرئيس نفسه بكان مثيرة للمواطف والفاظ بديعة مهيباً في الحال بجرأة بالشعب وإقدامه، بيد ان التلغراف الرسمي لم يجسر على نقل هذه الاقوال. وفي هذه المرة بالمثل لم تتعد الالفاظ دائرة كونها الفاظا. فالفرصة اذن قد أفلت.

وفى هذه الاثناء ظللت اؤدي واجبي كالمعتاد حتى اذا ماتبينت فهابعد عند ورد مذكرة ويلسن الثانية انه عاجز عن تنفيذ مبادئه الاربعة عشر لان كليانصو ولويد جورج متغلبان عليه ، وان العدو لن يرجع عن استعبادنا وحمت عزيمتي على أن أنفذ الفكرة التي كانت تحوم في مخيلتي وهي المكافحة الى النهاية وانتظرت من الامير ماكس وحكومته الوفاء بوعودها ولقد أسفت إذ ذاك على عدم الاستفسار من الحكومة والامة في أوائل اكتوبر بصراحة تامة عمااذا كانابريدان حقيقة موالاة الصراع الى المنتهى واستفراز الشعور الوطني واستجاع عناصر القوة السكامنة في البلاد ? ولكني عامت

الآن ان الحكومة والشعب لم يكونا على بينة من مفاصد الاعداء الحقة التي كانت تتستر نحت غشاء كثيف من الالفاظ الخلابة فكل استفسار وكل استفزاز كان سيقضى عليه بالاخفاق.

وكان من رأى الامير ماكس أن ترجىء ارسال المذكرة اف ويلسن السبوعاً يضع في اثنائه برنامجا يتضمن مطابقة مفاصدنا الحربية لشروط ويلسن الاربعة عشر

ومنذه اكتوبر أصبحنا نطابق بين أعمالنا وآمالنا ومبادى ويلسن. ومع أنه لم بحدث شيء مزعج ثنا في الجبهة الغربية منذ منتصف أغسطس فقد طفقت في الحقيقة أحث المستنبار بطريمة صامتة علىبذل أقصى جهده للوصول الى الغرض المقصود . وفي منتصف اكتوبر أصبحت لا أدري أذاكان المستشار لايزال يعتقد بحسن نوايا العدو وبرغبته الصادقة فى ايرام صلح عادل ? وأذا كان لانزال بجهل أن العدو وأقفاً على سائر دخائلنا ولا سيما قوانا المرابطة على الجبهة وما أحدثناه من التطور الهائل في وحداتها وانه ينتظر من آونة انى أخرى سقوطنا بعدأن رأى صيغة الامر الامبرا ضوري الموجه الى الكونت هرتلنج في ٢٩ أغسطس وهي الصيغة التي أفضت الى خاَّمة ٩ نوفمبر ? لقد مثل الاتفاق دوره باتقان الا أنحقيقته قد انكشفت الان فهل لايزال عتماق الانسانية والسلام من رجاننا الخياليين يسبحون في خَبِج الاوهام ويأبون الآآن يقوضوا دعامة سنزمةالوطن وهوالجيش إ وهل رآوا من عمال واشتراكييي دون الاتفاق سعياً الى حمل حكوماتهم على وضع حد الحرب والتقدم الى مائدة الصاح عقاصد سلمية حقيقية? وهل لم يتيقن هؤلاء الداعون الى نشر الوية السلام على العالم أجمع أن مبادتهم لم تصل الى أعماق القلوب ولم يحن أوان محقيقها بعد اعلى أن جريدة

الفورفارتس قد كتبت فى ٥ فبرابر ١٩١٩على أثرانتصار جنود الحكومة فى برىم ماياً نى :

«اننا بسفتنا اشتراكيين نأسف جد الاسف للالنجاء الى استخدام الفوة لاننا الاعداء الطبعيون لسكل شدة . إلا أن مضادة استعال الشدة لا نجيز الرضوخ للشدة الصادرة من الفريق المنافر . ولا عكن أن يتوطن حب السلام الا على أساس من مثل هذا الحب لدى الفريق الآخر . والمنافر على أساس من مثل هذا الحب لدى الفريق الآخر . والندي يوانق من جية المبدأ على كراهة استخدام القوة لا يسعه أن يعارض في أن مواجهة الشدة عثيلتها تذهبي بتقوبة سلطان القوة في نفوس الآخرين » في أن مواجهة الشدة عثيلتها تذهبي بتقوبة سلطان القوة في في ١٩١٤ في يوفي بقولها هذا تؤيد ما أويده أنا طول حياني . ان استخدام القوة في الداخل أو في الخارج لا برضي انسانا . ولقد اضطررنا في ١٩١٤ الى المناف المناف المناف المناف على حكم القسوة الذي سقطنا المناف على حكم القسوة الذي سقطنا على حكم القسوة الذي النفود القسوة الذي النفود القسوة الذي النفود القسوة الذي النفود القسوة القسوة الذي النفود الفرد الفرد النفود القسوة الذي النفود القسوة الذي النفود القسوة الذي النفود الفرد الف

# **-** $\lambda$ **-**

وصل رد و يلسن على مذكر تنا المرساة اليه في ه اكتوبر الى برلين يوم ٩ بالتلغراف الحبوى ، وهو يقضي من الوجهة العسكرية بجعل الشرط الاساسي لفبول الهدنة الجلاء عن البقاع المحتلة فى الغرب ، وكنانحن مستعدين لهذا الامر ، وترك الردالباب مفتوحاً لمفاوضات مقبلة ، فشخصت الى برلين بطلب خاص من الامير ماكس حيث دار بيننا حديث سرى طويل ، وكنت قد تحادثت مرتين في المعسكر العام الاكبر مع هذا الامير وخبرت اطواره ، وهو الشخص الوحيد الذى ذكر لى نائب المستشار وخبرت اطواره ، وهو الشخص الوحيد الذى ذكر لى نائب المستشار

إليار العالمية الحق شون اللاق مثل هذا الموقع العصب، فمست في وشيخه وتعييمه واذ كان صابطا من امرة إنواء المائية قديمة فقد رحوت منه الحمر الموطن الالمائيء ولم يتنى عن الشمت بهذا الرجاء اجتلافه معى في بعض الاراء وكنت أواه برخى العمان الى منهاه ثم لا يلشت أن يقبضه بشدة متناهية على أنه لم بحقق رحاني فيه وعلى أثر محادثتناوجة الى الامبر سوالا تتعذر الاجابة عليه و هو معذور في وجهه لانه بصقة خاصة وسائر القوم في بر لين بصفة عامة لا يقعمون كنه طبعة الحرب الا التي أحيته فير ما تبسر لى من البيان و لم أحد ما مجملي على أحقاء حقيقة اعتقادى الد ذاك فلقد كنت أرى رد و يلسن محمل على الامل في الحصول على صلح لا يتضمن محونا

وفي أثناه مسارتنارجا من الامير ماكس ال المدعى الفائد على المتابا وأمير الألاي باوبر والقاعقام تبقولاي دفرجوت منه أن يعسط في السابا معقولة نجر لى ابعاد هؤلاء الصباط الامناء المحلصين لان الشك في الابرياء بغير دليل مقنع أمر في منتهى الخطارة. فلم ردني بيانا على أكثر بما يدور من اللغط حول هذه الاسهاء ، فالمسألة اذن لا تتعدى خد الاقاويل والدسائس الني لا يصح انحاذها أساساً لاجراء نحقيق دقيق في الخفاء ضد ضاط أنا على بمام الاقتناع من طهارة نفوسهم. وهكذا مهم الحكومة في مثل هذه الا ونة المصيبة عثل هذه الامور الشخصية

وطلب مني المستشار أن أمكنه من الوقوف على آراء عدد من كبار الضباط فر فضت لان الامبراطور هو الذي له الحق وحده في كل آونة ان يتطلع على آراء الفواد وليس للمستشار مثل هذا الحق. فالفياد مارشال وأنا نتحمل تبعة المسائل العسكرية وحدنا . على أن مثل هذا الطلب لم .

يكن وجبهه لا تتعدى الفسم الذى يكن وجبهه لا تتعدى الفسم الذى يشغلونه من الجبهة ، أما نحن فواقفون على مجموع الآراء وخبيرون بتفاصل الحالة

ومن المعتاد ان يكثر الانتفاد على الخطط والاعمال العسكرية عقب كل معركة كبرى ، وفي كثير من الاحيان بكون الانتفاد صوا أ أه على شيء من لصواب لان الخطط العامة لاتنضمن التفاصيل والاعمال الني تجرى في بعض الحيوش قد تنجم عن تأثيرات خاصة . فالانتماد اذا تفلغل في دقائق الاعمال يؤدى الى نتائج محمودة . وهذا هو الذي حماني على أن أضاب من سائر الضباط موافاتي بارائهم في هذا الصدد . ولكني لم أظفر بطائل من هذا لقبيل إلا نادراً . ولقد أفضى الي اليوزباشي بإخاوس من الالاي ٧٨ من مدفعية الميدان بمعلومات هامة لم يسعني سوي توجيه عنايتي الخاصة الها

على انني رأيت الساعة قد أزفت المتحفق مما اذا كان الشعب سهب على بحكرة أبيه للذودعن حوضه الى البهانة اذاما أبى الحصم علينا صاحبًا على بحكرة أبيه لده المعزية الصادقة فلا داعى لارحاء التأهب الاكبر القيام با خرجهودنا على أن الصحافة كانت نحيى في نفوسنا روح الاهل ولكن حكومة الحرب الجديدة والاسها رئيسها الامير ماكس لم تبد شيئاً مذكوراً ولم ينفذ المستسار ما وعد مه في الفاظة اضخام التي فاه مها وم اكتوبر وحين شد طلبت من الحكومة التداه أن وهدا الامر فعقد على المسائل احرية رفي المسائل ولا بد لها من مراجعة النمسا فيها فلم يبت مجلس الوزراء في هذه الجاسة ولا بد لها من مراجعة النمسا فيها فلم يبت مجلس الوزراء في هذه الجاسة في أمر ما . وقد رأيت من بحث الوزراء في أفوال الصحف المتحسة في أمر ما . وقد رأيت من بحث الوزراء في أفوال الصحف المتحسة

ما دلنى على تشبع نفوسهم بروح القوة والعزم . ووجدت في هذه الوزارة رؤوسا كثيرة ولكنها دون رؤس وزراء الأعداء .

وفي نهاية الجلسة شكرنى الامير ماكس على حضورى فاجبته و انا متفق مع الفيلد مارشال في هذا الصدد باننا نؤيد الحكومة باخلاص

وصيغ الرد على مذكرة ويلسن الأولى باتفاق بين الوزارة والقيادة العايا ونجحت في ادماج السؤال الآنى في الرد وهو: هل تقبل انجلترا وفرنسا بلئل المبادى الاربعة عشر? ولم تشترك القيادة العليا بتاتافي محت المنح المختصة بالسياسية الداخلية ، لاتها لا تقبل الضرب على هذه النغمه ، ان العاريقة التى نتبعها في المانيا تدل على اننا نندفع بسرعة الى طرح كل ماكان مقدسا لدينا ظهريا . قالعدو ينظر بعين الارتياح الينا ونحن نريد خطواتنا اتساعا في السير الى التدهور .

وعلى حين فيجاً أنكفت الالسنة في نسائر ارجاء العالم عن التكلم في صدد الصلح العادل، صلح التصافي والتراضى. وما ذلك الالان العدو الذي كان يستخدم هذا الضرب من الايهام للتغرير بعقولنا كشف الاآن عن وجهه القناع بعد أن عرضنا عليه الهدنة واوحى الى صحفه بل الى سائر الصحف المحايدة بتجنب الخوضفي موضوع هذا الصلح والا غرب ان الذين كانوا يتوقون اليه في بلادنا و يحبذونه خفتت الآن اصواتهم بل وجد أناس يرون المباديء الاربعة عشر اساس العدل والحق . فالى هذا الحد وصلت بنا الضعه . وحمل البعض على عملات شديدة لان اقتداحى عرض الهدنة على العدو قبل الأوان سبب مصابا جديدا بعد ان حالت عرض الهدنة على العدو قبل الأوان سبب مصابا جديدا بعد ان حالت على ولو ان كل اولئك الذين لم يكن يهمهم في الماضى سوى أبرام صلح على . ولو ان كل اولئك الذين لم يكن يهمهم في الماضى سوى أبرام صلح

العدل والتراضي وجهوا عنايتهم الى الحرب وتصوروا هول الهزيمة في افظع مظاهرها وأيدوني في مجهوداتي التي اردت بهما استجماع قوى الشعب الاخيرة وابقاءه حافظا قوة ارادته على موالاة الصراع لما اضطررت الى افتراح عقد الهدنه . وعلى كل حال فقد ارسلت مذكرتنا الثانية الى امريكا بوم ١٩٢ كتوبر

## **-9-**

ظلتالمعركة التي نشابت على الجبهة الغردة في أواخر سابتمىر محدمه. وغرض العدو منها بذل مجهود عظم ليسدخ قسم الجبهة المنتشرة عليــه مجموعتا حيوش ولى العهد روبرخت والفون بوبهن في أنجاه جاند وموسيح وبتر الجناحين الداخليين لمجوعتي الوريث الالمانى والمون جالومز علىجانبي الارجون وفى أنجاه شار ليفيل وسيدان . وكل الوثبات اليقام بها الاتفاق منذ خريف ١٩١٥ كانت قاعدتها هذه الفكرة الجوهرية. ولقد اخففت الى هذه الاولة بسبب ماكان يصيب العدو من النصب وماكان يبده جنودنا من شدة الدفاع . اما الآن وقد اشتمنا الضعف واخذت ورقنا تتخلى عن مواقعها سيئاً فشيئا . وازداد عدد الا .قين في مؤخره الجيس بدرجة مزعجه . واذاكان الذين لبنوا يكافحون في الحمهة ابطالا قان عددهم اقل بكثير مما يقتضيه انساع البهاع التي يغطونها. فأصبح الجنودازاء قلتهم يستمدون روح شجاعتهم من صباطهم. وهـؤلاء الضباط خطوا مجنودهم الأمناه أمجد صحيفة حربيه واتوا با يات عهرات من البساله . فكان رؤساء الالايات والألوية بل الفرق ومعهم ضباطهم وبعض الجنود وغالبأ يصحبون كتمة اسرارهم وجنودمراسلاتهم يوطدون دعاتم الحالة

بانفسهم ، و يمنعون من اخراق حبهتهم عدوا متفوقاً عليهم في العدد بدرجة هائلة الآانه غالبا اقل منهم نخوة واقداماً . واننا لنفتخر عاعمال هؤلاء الرجال التي تعتبر من مدهشات البطوله.ولكن كلهذه الايات الباهرات لم تكن كامية لاحراز ا النصر النهائي بجاب كثرة المتخلفين في الداخل من الجنود الذاهبين الاحازات وبجانب كرة الشاردين حتى ان قسما من ضوابيرنا لم تعدتناً عب الا مرفصيلتين واضطرت القيادة العليا ان تلغي الاجازات بالسفر الى الداخل ولم نجبيء نوثبر حتى كان شعفوص الحنود الى الرديم تمنوعاً قدماً ، ومن لاسف أن هذه أنوسين. لم تتخذ من مدة سالفه. واختصرت مدد ارتياح الفرق وأعادة انتطامها وترودها بالادوات والمازيس. ووصعت خيرة الاحناد لحراسة الطرق والممرات للنع الهارس والمتجسسين دحدث اخراحهم مسالجمهة خطرآ كبيرالانهافقدت بابتعادهم عنها قوة معنوية عظيمه. واضطررنا اراء شدة العتالواستمراره الى أن نقذف الى الهيماء مفرق من خصر أيماني فحدث ارتبائه في المظاء العسكري. وازداد توتر أعصاب ضباط من شدة مايقوه ون به من الجهود الهائة الا امهم كا واكلما رآوا الحضر مدفعا نحووطنهم تماسوا آلا مهم واوصامهم وابدوا عرائم لامكن قهرها.

وفي اوائل اكتور اصطراخ به الو بع الحان رتد بعد كفاحها ثل من حصه الادمى الى خصه نشد بين روايه وميس مع استمراره على الاشتهاء مع العدو في وقائع محلية حاميه . وعود العدو وثوبه بشدة في ١٠٠ كتوبر في اتجاه روابه ف كتسحاراضي تتدافى ماوراء المدينة نفسها، ودقدنا بالمل كور تمارك . الا مه لم يستطع التقدم بدرجة محسوسة في المجاه مينان ، وارتد ، على عقبه في جهة ويرفيك . واحرز العدويوم ١٥

فوزا جديدا حمل الجيش الرابع على التراجع الى خط عتد مابين ديكسمود وتورهوت وانجيلموستر وكورتريه وكانت فرق هذا الجيش قليلا الجنود فدل عدم احرازالعدو عليه نصر المبيناعلى ان العدو نفسه ضعيف الحول. وبلغ الحبيش الرابع من الضعف مبلغا جعل القيادة العليا تفكر في اقالته من الاحتكاك بالعدو وتقصير جبهته الى آخر ما يستطاع ، فصدر اليه الامر بالانتناء الى خط هرمان الممتد خلف قناة سيكلى واللبز . فتخاينا مهذا العمل عن ساحل الفلاندر ، وفي هذه الاثناء كانت الغواصات قد أنخذت لها قاعدة أخرى

واستمر الجبش السابع عشر بعد تدفق العدو على خطوطنا بالقرب من كمبريه يوم ٢٧ سبتمبر يتحمل ضغط الهدو مارة به أيام عسيرة. وبق محتفظاً بالمدينة الى يوم ١٨ كنوبر الى التراجع الى كاتليه واستند فى وقائعه التالية على الجناح الا عن من الجيش النامن عشر الذى اصطلى نيرانا حامية . وفي على الجناح الا عن من الجيش النامن عشر الذى اصطلى نيرانا حامية . وفي الم اكنوبر ضربه العدو ضربة اخرى في ضواحي كاتليه وفي الجهة الجنوبية فواصل ارتداده الى اخلف . فلم يسع انفيادة العايم إلا أن تسحب الجيش التاني في الليلة الوافعة بين ٨ و أه الى خط هر مان لنفاد قواه الاحتياطية فتبع قلب الجيش السابع عشر وجناحه الايسر هذه الحركة مرتداً الى منتصف الطريق الواصلة من كم بريه الى قالا بسبين في حين أن جناحه الايمن الدينة والذي الجبش الثامن عشر كالجيش الناني الى خط هر مان تاركا المدينة والذي الجبش الثامن عشر كالجيش الناني الى خط هر مان تاركا جناحه الايسر مرابطاً في لافير

وتم تراجع هذه الجيوش الى خط هرمان على غير ماكنا ننتظر لاننا

كنا تتوقع ثباتها فى خط سييجفرييد مدة طويلة . ولم نغادر خطنا الممتد في شال سان كنتان فى الوقائع التى حدثت على امتداده في أوائل كتوبر وان كان العدو قد شغل بعض أراض منه

وفي ١٠ اكتوير وثب العدو على مواقعنا الحديثة الآ اننا صدددناه وجرت بين العدو والجيوش السابع والثانى والثامن عشر وقائع متوالية من ١١ اكتوبر الى ١٧ كانت في مجموعها موافقة لنا

واستدعى تراجع الجبس الرابع الى موراء اللبز الى اجتذاب الجبس السادس والسابع عشر خلف الاسكو على خط هرمان. فأخلى الجبس السابع عشر مدينة ايل لياة ١٨. وصممنا على إبطال مجموعة جيوش بوبهن أنر تراجعنا الى خط هرمان لانه لم يعد يستطيع اكال نقصه. فالحقنا الجبش الثاني بمجموعة الوريث والجبش الثاني عشر بمجموعة الوريث الخلاني. وادمجنا الجبشين التاسع والسابع بالمثل في المجموعة الاخيرة "

واضطرتنا حاجتنا الشديدة الى توفير قوانا الي أن نسحب مجموعة الوريث الالماني من بارزة لافو في أواخر سبتمبر مع ماكلفنا الاستيلاء عليها من الضحايا العظيمة وجعلناها ترابط خلف القناة الممتدة من الواز الى الابن . وأخذ جناحا الجيش السابع الابسر والجيش الآول الأعن يقراحمان يوم ٢٧ مايو ١٩١٨ يقراحمان يوم ٢٧ مايو ١٩١٨ ومن سوء الحف ان احدى الفرق سمحت بانسطارها على غير انتظار فوق الهفات الناهضة في شهال شرق فيم قبل تنفيذ حركة الارتداد . وهجم العدو على فاب الجين السابع في الشمن ديه داء على غير طائل . وجرت معركة نمبانيا والموز التي دارت على جانبي الارجون في مجرى موافق معركة نمبانيا والموز التي دارت على جانبي الارجون في مجرى موافق معركة نمبانيا والموز التي دارت على جانبي الارجون في مجرى موافق معركة نمبانيا والموز التي دارت على جانبي الارجون في مجرى موافق

وقد حملت المعارل التي اصطلى بيرانها الحامية في أوائل اكموبر الحناج الايسر من الجيش الاول والحيش الثالث محوعة الوريث الالماني على إبطال العنال وانسحام، ناحمها الى موقع هوند سع برونهيلد لان القيادة العليالم تستطع أن تسعفها بانتحدات لن واحقت على حركة تراجعها التي عشت نالتدريج الى ١٧٣ اكتوبر. وفي هذا اليوم احتات الحيوش السايع والثالث والاول الموقع الحديد المحقس أحسن تحصن وهي على استعداد لمنازلة العدو ادا واثمها والدار الموقع الحديد الحيش المالت والاول ورئيسا أركان حربهما ادا واثمها ويستحق قاد الحيش الناهر الذي قام به حيساهم انهاه وردادهما من أواحر سبتمر الى أواسط اكتوبر .

وكان العدوية عن كن تراجع محموعة الوريد الما اي من الوار و لا ين و هوية معرف حذر في معهد الان و كمه حاول على عجل أن يقتحم زاوية الاين المرتسمة من مورية وحرا درية الم تتوفق في بادئ والذّم و مه استمر صعط الأمركيين على الميس الحالم في وادى الاردر الدّ مدر حداً وامتن الستال من شاطئه المور العربي الى شاطئه الشرق . ومن تموق الحمود الامريكين الاحدال بدرجه هائ في العدد وآلات ومن تموق الحمود الامريكين الاحدال بدرجه هائ في العدد وآلات الكماح هم حمقو في سائر وألم وأحد موا محسائر حسيمة جداً ، ومرجع مصر في مورهم بوم ٢٦ سد، ران مدر من دروة احتياطية المربعة في مورهم بوم ٢٦ سد، ران مدر من دروة احتياطية المربعة واسعة وقد السكه حهده الموصول من قبل وعل عدد رحالها حرامة واستمرة وسارت الحله في يوم ١٧ كالا أن عد تعرفها في الحبه المعتدة على طول صفة الموز العربية في موقع اربداد ولا ترال حرك الانانا، مستمرة في الحالم الميترة وي الحالم الميترة وي الماء الكدر السديدان الحيوس في الماء تراحعها المحلول من في الماء تراحمها المحلول من في الماء تراحمه تراحمه المحلول من في المحلول من محلول من محلول من محلول من المحلول من محلول محلول من محلول من محلول من محلول محلول

الى خطى هرمان وهو مدينع برونهيد عادرت مح رن كثيرة كانت تومر أسباب الرفاه مدرحة عطيمة للجنود. والقد قالها في مقط كثيرة نجاح باهر واكتنى العدو فى مقط احرى مكل ما أحرزه من لا متصارات المشتورة وأصبحت متيجة الوقائع الآتية متوقفة على ما تمديه الملاد والحكومة من الرغبة الصادقة فى الاستمرار على الحرب. المدأما للحاش أن يمرف مصير المعدا القتال قادا كان الشعب الالماني سيتسمع موح احمية و ينعس الحيش فان حالة الحاش تتحس و مكون مصير خرب قرب الى المجان

وشرعا في احداه الاراصي الممندة خاص حض استحكامنا الحديد بمقل كل أدواتما ومحروباتنا الى المابيا مماشرة ، فوقعنا في آره قمل خرى ولا بد لما من استعراق عدة أياه لل عدة أساسيع في حركه العلو دأت أدبر الوسائل الناحعة تدمير الطرق والحسور والمعابر التي تعيدا مدو في اثماء مطاردته ايانا ، وعاملنا السكان معامله حسة استوحبت شكرهم ، وأعرب في كثير ممهم عن اسمانهم عير انهم رحون رلا صرح بهذا الامر علنا حذراً من الروح السارى في ارس ، واقبات لحنة محايدة من روكسل الى الحبية همرت ماسديه من العماية ، السكان وسرت مثل حله التحريب الى أحدثتها مدوعية العدو وطياراته ، فادا ما ثم السكان من شي، فأعا يرجع تأتمهم الى مفعول الحرب فقسها لاالى سوء سلوكنا الذي لاعبار من ويلسن أي جامهم ريد في احتداب ويلمن أي جامهم ، بيد ان الاتفاق كان في حاحة الى حاق مهم ريد في احتداب ويلمن أي جامهم .

و نشط العمل في الوَّحرة لاعداد حصد دفاعي بدهب من نفرس أن الموز . واعددت كذلك موقعاً حديداً على امتداد التخم الالماني وصربت السكينة أطنابها على الساحة الايطالية . وأشيع أن الاتفاق سيقوم بوثبة جديدة هنالك فصار من المحتم الاهمام بالجيش النمسوى لألم الجنود التمسويين لم يحسنوا السكفاح في الصرب

وساءت الحالة في البلقان باستسلام بلغاريا الى الاتفاق وصار التخلي عن قاعدة الغواصات في كتارو وابجاد سواها في بولا

وتولى القيادة في الصرب القائد كويفيسك ليدافع عن المجر. وكانت مبمته من أشق الامور لان الجنود التمسوية التي تحت رآسته لاقيمة لها والجنود الانانيين من الكهول ووحداتهم قليلة الاعداد، والفيلق الألبي أجهده طول الكفاح.

واننشرت جنود نمسوية في وادى المورافا في جنوب نيش لتغطى سير انفرق الالمانية والنمسوية فى الجبل فكان قتالها سيئًا. فلزم ارجاع نقطة الاحتناد الى الهضاب الناهضة في شهال المدينة يوم ١٢ اكتوبر . وفي١٦ وصانا إلى الهضاب "كائنة في شهال الكسيناك على جانبي المورافا . واحتكت الجنود الالمانية القادمة من ميتروفيتزا بالعدو في شمال المورافا الغربي . واستمرت التشكيلات المرتدة من صوفيا متراجعة من طريق لوم بالانكما التجتاز الدانوب فاقتفت بعض انفرق الفرنسوية آثارها . وبلغتالدانوب يوم ١٧ . وازداد الاضطراب في رومانيا . وانتقلت هيأة أركان حرب شواتر الى رومانيا لتتولى الدفاع عن الدانوب بناء على التعليمات الصادرة من الفيلد مارشال ماكنزن. ووصلت نجدات الفوقاز وأوكرينيا و: تصبيح الحالة في الصرب وعلى الدانوب مطمئنة الاأنها لم تؤل الى الأبحلال. وأصبحت الجنود الانجليزية محتسلة ادرنه ومنتشرة في شال المارينزا. وكان الدفاع عن الاستانة من هذا الجانب في منتهى الضعف. واستعد الجنود الالمانيون ورؤساؤهم لمغادرة تلك العاصمة مبحرين الى اودسا في حانة هجوم الاتفاق عليها

لقد أحطت علما بكل هذه المراقف العسكرية لاكون على استعداد النواجه به مذكرةويلسن الثانية

#### -- 1 --

لم يمنيحنا ويلسن فى مذكرته الثانية أي استياز ، بل لم يفدن اذاكان الاتفاق قابلا بالمبادى الاربعة عشر . إلا أنه طاب الكف عن حرب الغواصات وزعم أن طريقة قتالنا فى الجبهة الغربية مخالفة لحقوق الناس م وتداخل بطريقة غامضة في شؤننا الداخاية . فلم يبق بعد فلك شك فى مفاصد اعدائنا وفى نفوذ كا يمانصو ولويد جورج المتناهى . فويلسن لا يسعه أن يعارض في مطالب فرنسا و تجلترا أني لا تفف عند حد معقول . فلا مناص لنا من اتخاذ ثدا يبرخطيره . فقدصر نا الآن أمام السؤال الآتي وهو: هل تريد أن نستسلم الى تحكم العدو فينا ، أو تريد الحصومة أن تدعو الشعب الى التدجيج بالسلاح العراع النهائي المقرون باليأس والاستماته ? ومن الواجب أن يكون ردنا على هذه المذكرة مصوغا فى قالب العزم والنسم فنظهر رغبتنا الشديدة فى ابرام الهدنة . ولكن مع الدفاع بشدة عن حكر امة جيشنا الباسل . ولا ينبغي أن نترك سلاح الغواصات لاتا بتركه نكون قد سلمنا انفسنا العدو

وتناقشت الوزارة يوم ١٧ اكتوبر في المذكرة. وحضرت هذه الجلسة كا حضرها أمير الألاي هيي ورجوت من القائد هو ثمان الحضور بالمثل الى برلين. وفي هذا اليوم اشتبك الجيش اثامن عشر في وقائع قاسية وخاض المستشار عدة مسائل متنوعة ثم التفت الي مصرحاً يما يلى النام مذكرة ويلسن الحديثة تنطوى على تفاقم في المطالب. ومن الواضح

أن تأثيرات خارجية جعلت ويلسن في موقف عسير. ويظهر انه يآمل أن نسهل استمرار المفاوضات ليتغلب على عناد اولئك الذين يرودون مواصلة الحرب. وقبل الرد على هذه المذكرة ينبغى معرفة ما تقتضيه الحالة العسكرية في المانيا

أما رأي في أعدائنا فيناقض ما تقدم، ادكنت الوحيد الذي يعتقد حينئذ بظهور رغبة العدو في محونا. وأحبت على الاسئلة المختلفة الموجهة الي عاياتي: « لقد الفيت على عدة اسئة من المستحيل الاجابة عليها بصيغة جازمة. فما الحرب يمسألة رياضية. وفي الحرب أمور كثيرة قابلة لكل احمال. ولا يسع أحد التكهن بعاقبة المتال . فيها ذهبنا في أغسطس المحل الحمال ولا يسع أحد التكهن بعاقبة المتال . فيها ذهبنا في أغسطس المحمل المروسيا الشرقية وأمرنا بانشاب معركة تانينين لم نكن نعلم كف تسير الامور وهل يتحرك رنينكامف أم لا . فالحرب مقرونة بالحظ وربما عاد حظ المانيا الى التحسن . وأنى لا أستطبع أن أقول لكم الاما أعمل تبعة أقوالى كما تحملها مدة أربعة أعواء طوال مفعمة المتقده . فانا انحمل تبعة أقوالى كما تحملها مدة أربعة أعواء طوال مفعمة بالاهوال . »

وعلى أثر ذلك دار البحث حول ما اداكان من الممكر الاستمرار على الكفاح مدة طويلة اذا نفلت كل فرقنا الموجودة في الثمرق أو القسم الاعظم منها . فأردت أن أعرف ما الذي يمكننا الاستماضة ، ه في الشرق على فرقنا المسحوبة منه . فال أمامنا هنانت مسالتين خطير بن وها خطل البولشفية وفائدة اوكرينيا العظيمة لنا . أن فرقنا المنتشرة في الحانب الشرقى تبلغ ستا وعشرين وهي مؤلفة باجمعها من الطبقات المسنة ، وعدد رجال الطوابير قايدل جداً . ويوجد في ليتوانيا جندى واحد لكل ١٨ كيلو متراً مربعا أماالساحة الشرقية فتحتوى على١٨٥ فرقة وقد ازم حل

عدد كبير منها . والجنود الفادمة حديثاً من الشرق الى الغرب سيئة الاستعداد ومتشبعة بآراء رديثة وهي تفسد هية الجنردالشجعان المرابطين في الفرب . فنحن لانستطيع بهذه الفرق الضيغة أن نحمل العدو على الدخول في مخابرات الصلح . على قن هذه الفرق التي ياتصلح الميدان الفرق عكمنها أن تني بحاجتنا في الجبهة الشرقية ولو دعت الحالة عنائك الي مهاجمة السوفييت. فالحاجز الذي في الجسامة نحملنا على ابفاء نطاق من الجنود حول البولشفية في درجة من الجسامة نحملنا على ابفاء نطاق من الجنود حول نخمنا الشرقي . الا أن الحكومة على ما يظهر لاتزال مترددة في موقفها نجاه البولشفيين . وقد أخرجت الميكنخت من السجن على الرغم من مما نعقر ثيس المجاس العسكري الامبراطوري القائد نينكر ونبثت تنظر بغير احتام الى ما يفعله جوف من نثر الاموال لاعداد الثورة في براين . وذهبت تحذير اتنا ما يفعله جوف من نثر الاموال لاعداد الثورة في براين . وذهبت تحذير اتنا كلها ادراج الرياح . وأخيراً طرد خوف في أواخر اكتوبر فأصبحت حالة الحرب موجودة ثائية بين المانيا والبلشفية من حراء هذا العمل ووجب انخاذ وسائل الوقاية من نتائج هذه الحالة الجديدة

ثم لفت انظار الوزراء في اثناء العقاد حلسهم ألى ما الوكرينيا من خطارة السأن من الوجهة الاقتصادية لنا ولحلفائنا بالمثل. ولولا أوكرينيا لما بقت النمسا حافظة كيانها الى هذة الآونة، ولقد قدمت لنا اوكرينيا مفادير عظيمة من الانعام والجياد وأمدتنا بكثير من المواد الأولية كما زودتنا بمقدار لايستخف به من الغلال وان لم نحصل منه على كى ما كنا ننتظره. ولو جلونا عن أوكرينيا لوقعنا فى أشد الازمت في صيف ١٩١٩ فاذا عزمنا على مغادرة تلك الاصقاع فاننا نسيحب الفرق الالمانية العشر المنتشرة فيها بالتدريج في مدة طويلة وهى فرق لا يعتد بها في المعارك الحديثة

السكبرى أا نستفيده من سحب هذه الفرق لايعادل مانخسره من ترك أوكرينيا .

ثم تحولت الافكار على أثر الايضاحات المتقدمة الى ماتستطيع البلاد أن تقدمه من المساعدة للجيش المقاتل . ولقد يح صوني في هذا الصدد بدون أن أجد من الوزارات المتعاقبة جوابا شافيا . الا أن وزير الحربية المجديد أفعم قلبي بالرحاء اذ أفهمني انه عكن امداد الجيش بستين الفا من انجندين الموجودين في الداخل ختالسلاح. فتأثرت أشد التأثر من وجود ستين الفا الى سبعين الف جندى على قدم الاستعداد في الداحل . ولم أدر لماذا لم يرسلوا قبل هذه الآونة الى الهيجاء ? ثم قلت . « اذا وصاتني الامداد المذكورة فاني انطلع الى المستعبل بعيني الثقة والاطمئنان ولسكن يجب أن يكون ارسال النجدات سريعا . » فوعدوزير الحرب بعدم إضاعة يوم واحد سدى . ثم عطفت الى روح العزم الذي بجب بثه في الجيش يوم واحد سدى . ثم عطفت الى روح العزم الذي بجب بثه في الجيش والبلاد والى انعاش الحالة الادبية في نفوس الشعب

ودعا المستشار الوزراء البراانيين الثلاثة الموجودين في هذه الجلسة افى بسط معلومتهم عن الحالة النفسية . فاما الوزير البرلماني جرويبير فلم يتكلم في صدد هذه المسألة مباشرة . وأما الوزير شايدمان فقد وفى الموضوع حقه . فذكر النا نستطيع أن نجند مئات الالوف من الرجال و لكننا نكون مخطئين اذا اعتقدنا امكان انهاض الحالة النفسية في الجيش لأن العال أصبحوا يقولون : ان النهاية الهائلة خير من الهول الذي لانهاية له . وكان من رأى الوزير شابدمان ان السيب في هذه النزعة الموجبة للاسف هو الضيق المادي المستحكمة حاقاتة وضرب مثلا لذلك قلة مركبات السكك الخديدية . فتعهدت في الحال بان اتلافى كل أسباب الشكوي في أقصروقت الحديدية . فتعهدت في الحال بان اتلافى كل أسباب الشكوي في أقصروقت

وأن كايات الوزير شايدمان لتدل على افلاس الساسة الداخلية الني اتبعتها الحكومة وأحزاب الفالبية في الرابخستاج. وأما الوزير هاوسمان فهن رأيد أن الاهابة بالشعب خدت تأثيراً عضها. وكان الوزير أرزبر حرغائماً لا نه فقد ولده الذي استشهد في خدهة الوطن. وكان نائب المستشار باير أفل تشاؤما من الوزير شا،دمان. ومن رأيه أن مذكرة ولمسن الثانيــة استنارت في الاول روح الحمية في النفوس إلا ان هذا الروح لم يلبث أن تعلب عايه الاعتقاد بأنما سنمحى من الوجهة الاقتصادية. ولقد أصبح الآن كل انسان يتساءل الخاكان من انحتم عاينًا أن نتحمل هذا الامر ؛ فاذا قلنه للناس: ﴿ لَا بِزَالَ وَحِد آمِن فِي النجاة إِذَا ثَيْمٍ . آمَا اذَا لم تستطيعوا الثبات عدة أسابيع أخرى فلا مد المكم منأن تتوقعوا اختفاه المانيا تقرببآ من عهد الامم وان تنتظروا تحملكم عبئاً ساحفاً من الغرامات. » فمن الممكن أن تدب فيهم الحية ويعمدون الى الثبات. واذا صيغ الردعلى مذكرة ويلسن الثانيه بما يشعر الشعب بوجوب التمسك بهذد العقيدة فمع الاعتراف ببهائنا في موقف حرح لا نكون قد فقد ناكل امل في الوصول الى نهاية محمودة المواقب. وبعـد أن تكلم الوزير فريدبيرح في ما يتفق مع هذا المعنى طاب الاسراع في العمل.

ولم يسعني أن أقول شبئاً عن موقفنا الحربي بعد هذه النصر نعات سوى ترديد ما ذكرته في ١٠ اكتوبر وختمت كلامي بما يأتي . « انني أرى قطع المفاوضات كنجائزة لا كحتمله . واذا شائم أن تسألوني عما يوحي بهضميري الحية فانى لا استطيع الا أن اجيبكم بهذه القوله : اننى لا أخشى هذا القطع . » الحية ومن المكن أن يسوم موقفنا العسكري من آونة الى أخرى ، إلا أن جنودنا على كل حال يقومون بما ننتظره القيادة العليا منهم . و يلوح لى جنودنا على كل حال يقومون بما ننتظره القيادة العليا منهم . و يلوح لى

### من قوة اندفاع المدو قد ضعفت

ان مفاوضات ويلسن لم تفض الى أبة نتيجة ، فنحن الى الان احرار في وحسل المفاوضات أو قطعها . ومع ذلك فهل من الاجرام التسلح مع الرغبة الصادقة في الصلح الذي يأباء العدو ? وهل أوخذ تروتسكي لامتناعه عن التوقيع على معاهدة الصلح في مستهل فبرابر ? لا يسع أحد أن يشك في شغفنا الشديد بالصلح ، كما أن واجبنا يقتضي أن ندافع عن حياتنا وعن كرامتنا الى النهاية القصوى . وكل كنا اصاب عودا في الفتال كانت المفاوضات عود عاينا بالنفع . وفضلا عن ذلك فان استمرارنا على الكفاح واجب لا مفر لنا منه اذا شتنا أن لا بض أخيما أن عد يحسن مركزنا اكثر أن ترتجي أي خر منه . فالاستمرار على الجهاد قد يحسن مركزنا اكثر عما يعرصه للسوء ، وهذا ما يتطلبه منا أهم عناصر الجيش وشطر هائل من الشعب الالماني ، فالشعب الالماني يستطيع وريد أن عد الجيش الالماني الشعب الالماني عن حول وقوة وواجب الحكومة أن تحول هذه الارادة الى عمل .

هذا مغرى ما فهت به في مجلس الوزراه وهو خلاصة ما كتابته الى رئيس الوزارة يوم اكتوبر من ثم اقنرحت أن تسند الى النائب ايبرت رئيس الحرب الاشتراكي الديموقراطي بعض الوظائف الظاهرة لتجديد قوة المدافعة لدى الشعب بواسطته واتفقت من أمير البحر شيرعلى استنكار العدون عن حرب الغواصات التي تحدث ضرراً بليغاً بالقوة الانجلمزية وما القاء السلاح من اليد اجابة لطاب العدو الادليلا واصحاً على الضخف في مدي ازدياد تشبث العدو با ماله .

فَا حَذَنِي الوزير سواف على التعلب في آرائي . فدهشت لهذا اللوم ·

لان الحكومة نفسها مقرة بوجوب الاستمرار على الكفاح اذا دفعنا الى هذه الضرورة القصوى . على اننى اذا كنت قد أبديت من الثقة ما لم أكن أبده من قبل فلا يستطيع الوزير ولا ينبغى له سوى الابتهاج لأن مثل هذا الحكم السار على الموقف الحالى لا نتيجة له سوي تسهيل المفاوضات أمامه . ومع ذلك قاني لم اكن أذهب اذ ذاك الى قطع المفاوضات بل كل ما كنت اذهب اليه هو وجوب الاهتمام بما نفكر فيه و تريد الوصول اليه وأردت أن اتبسط في ايضاح كل آرائى فقلت

« اننى لا ازال اذهب الى وجوب التفاوض لا جل عقد الهدنة اذا تيسر المسمى . الآ اتنا لا ينبغي لنا أن نقبل سوي الشروط التي تسمح لنا بالجلاء عن البلادالتي نحتابا بنظاء تاء وهذا مالا يتم الآ في شهرين أوثلاثة اشهر . ولا يجب أن نفبل ما يحول دون معاودتنا القتال متى شئنا كما يريد العدو في مذكرته، فان شروطه تقضى بتجريدنا من وسائلاالكفاح. وقبل أن بمضى الى مسافة بعيدة في التخابر مجب على العدو أن يذكر لنا شروطه . ونحن لا تريد أن نفاطع ويلسن هُجَأَة ، بل ينبغي أن نسائله -« انبئنا يا هــذا جهاراً عا يجب علينا القيام به! واذا كنت تفرض عليناً مطالب مناقضة لكرامتنا الوطنية وتريد اسقاطنا الىحضيض العجز فلن بكون جوابنا سوى الرفض! » . ولقد قمنا بما يقتضيه واجبنا من بذلكل ما نستطيعه من الجهود لحصر دائرة التدمير من الوجهة الحربية . وليس من المكن التعهد بابفاء المساكن سالمة داعاً لأن الملاجيء خيرعون للعدو على أن الاعداء انفسهم قد دمروا المساكن بالمثل. ولقد ظلت الكهرباء وآنابيب المياه والترامواي سالمة في ليل، أما التلغراف والتلفون والسكة الحديد فقد اتلفت. على أن أكثر حوادث التــدمير ناجمة عن قذائف

«الطيارات والمدافع الأنجليزية . والجيش غير مسؤول عن حوادث القسوة الفردية التي طالما قاومتها أنا نفسي . »

وعلى أثر هـذه الايضاحات انتهت الجلسة . وكان الوزيران جرويبير وهاوسهان جالسين بجوارى فأعربانى عن ابتهاجهما لاننى بعثت فيهماروح الحمية والاقدام . فففلت راجعاً الى سبا وأنا مفعم العاب بالامل العظايم

وظلت المحاسة مستولية على برلين الى ظهر يوم ١٩ اكتوبر ، ثم طراً عليها همود . وما علمت بتفاصيل ما حدث هنا لك . ولكني لأأدرى لماذا لم يعمد أولئك الوزراء الذين كانوا يتكلمون بوم ١٧ وهم متشبعون بالثقة والامل الى تصير أقوالهم اعمالا ? على انهم كانوا بعلمون حق العلم ما بتوقف على هذا الامر من النتائج الخطيرة ! وأني لاجدنفسي اماء سعمى غير قابل الحل كلما منات في فكرى الفاظ الوزبر كونر ادهاوسان التى قاه بها يوم ١٢ مابو ١٩٩٩ في وسط رعد هائل من التصدية اذ يعول . هم لوكان جيشنا وعما لنا يعلمون من يوم ٥ الى ٩ نوفر أن الصلح سيصير كما هو الان لما التي الجيش سلاحه بل لظل ثابتاً في موقفه . ، لان ما حدث هو عين كان منتظراً منذ ١٧ اكتوبر وهذا أمر يزيده الناريخ ، فلمد أشرنا بعدم التسلم أماء العدو . فصار الاوفق عدم الانخداع وعدم فلمد أشرنا بعدم التسلم أماء العدو . فصار الاوفق عدم الانخداع وعدم فعلت القيادة العابا .

وفي ٢٠ اكتوبر وصلت الينا صورة انرد على مذكرة وياس النانيسة في سبا ، واذا بها تتضمن العدول عن حرب الغواصت و اسير في طريق القسليم أمام العدو بكل ما ينرتب على هذا الامر من العواقب الوخيمة فلم يسعنا الفيد مارشال وانا سوى التحذير من الاقدام على هدذا المشروع

وايضاح سوء مغبتة ، وافترحنا نحريك الشعب ، وامتنعنا عن الاشتراك في مشروع الرد . فتهيجت هذه الوزارة التي تالفت لاجل العمل على مواصلة الحرب ولا أدرى لاي سبب . انتسا رجال مستقلون في آرائنا الحاصة ، ونحن ننتهج الطريق التي نراها أقوم وآمن عاقبة ، وهي الطريق التي لبثنا سارين فيها داعاً .

وارسل الردعلى مذكرة ويلسن في يوه ٢٠ اكتوبر نفسه ، وضعيت حرب الغواصات . وادي تحقيق رغبة ويلسن في هذه المسألة الى تأثر الجيش والبحرية على الاخص بدرجة لا مثيل لها . فالحكومة بهذاالعمل قد القت الحبل على الغارب

ولم يحدت مستمار الامبراطورية تغييراً في بجرى الامور بتصريحه الذى افضى به يوم ٢٧ اكتوبر متضمناً ما يأتى . « ان الذى بجعل آراء مطابقة باخلاص لروح الصلح العادل يوافق فى الوقت نفسه على الواجب انقاضي يعدم الحتوع لصلح التحكم بلا مسوغ بحتمه سير القتال وكل حكومة لا تكون متشبعة بهذا الشعور جديرة باحتقار الشعب الذى بجاهد ويعمل » فهذه الالفاظ خرجت من بين شفتى قائلها ولم تتحول الى عمل محسوس ولم يشرع احد لانهاض هم البلاد والجيش فالامير ماكس تطق بنفسه بالحكم الذي يستحفه هووزملاؤه

وبقى وزير الحربية بمفرده يعمل لتدبير النجدات اللارمة . الا ان حهده لم يتكلل بالنجاح لان شطراً من الامداد لم يشأ التقدم الى الجبهة علم يسع الحسكومة سوى النزول على حكم هؤلاه المعنتين

### -- 11 --

ورد رد ويلس في ٢٣ أو ٢٤ اكتوبر فكان خير جواب على قلة يصر ما عاذصر حبوضوح مان شروط الهدنة لا يمكن أن تكون سوى الشروط التي نجعل الالمانيين عاجر بن من معاودة العتال و تمكن دول الاتعاق المتحالفة بخير نحد يدوهي متمتعة الطأنينة التامة من أن تضع بأنفسها تفاصيل الصلح الذي بجب على الحكومة الالمانية أن تقبلها . فنرأ في ولا يوجد من يتردد ازاء هذا الرأي ، يجب الدأب على الفتال . واعتفدت بدون ان تخامر في خلجة من الشك وانا معتمد على العواطف التي استمددتها من جلسة ٢٧ خلجة من الاعتماد على عربيمة الشعب لا بزال ميسوراً على الرعم من ضياع فرصة نمينة

ومنذ ذلك اليوم تنابعت الحوادث في الجيهة الغربية على النسق الآتي أنهى الحيش الرابع حركة ارتداده الى خط هرمان وهوملتحم على الدوام في وقائع منلاحه مع العدو الذي يتعبعه . واخليت في ١٩ بريح وتيلت وكورتريه ودارت رحى الفتال يوم ٢٠ على نهر اللبز فاحتل العدو الضفة الشرقية عنددينز . وكان المقصود من ضغطه السديد على اللبز وعلى الايسكو اقصاؤنا عن المبر . وفي ٢٥ تحولت الوقائع الى معركة توصل العدو بها الى الحياد الوقائع الى معركة توصل العدو بها الى الحياد الوقائع الى معركة توصل العدو بها الى الحياد الوقائع الى معركة توسل العدو بها الى الحياد الوقائع الى المورد المدت الى المرابط بين اللبز والايسكو

وجنز الحينان السادس والسابع يوم ١٧ اكتوبر عن ليل ودواى وتراحما وهم على اتصال الحيش الرابع خاف قناة الديل في تجاه آفىلغم وتورنيه وقالانسيين. قاقىرب العدو يوم ٢٠ من هذه المدن فاشرك بعض

الاهالى مرة أخرى في الوفائع الدائرة واضطر الجناح الجنوبي من الجيش السابع عشر والجيشان الثاني والثامن عشر الى خوض وقائع طاحنة، فقد هاجم الحصم الجيشين السابع عشر والثامن عشر بشدة بين الكاتووالواز . فاضطر رنا الى اجتذاب جبهتنا من الخط الممتد بين الجهة الجنوبية الغربية من لا مديرسي والواز الى خلف الفناة الممتدة بين السامبر والواز . و بعد أن عمل العدو يوم ١٩ عاد الى توسيع نطاق و ثباته في أنجاه الشهال ابتداء من يوم ٢٠ مندفعا الى ما وراء سوليسم والسكاتو في أنجاه الشهال ابتداء ولقد تعاصت هذه الملاحم منا ثمنا ماهظاً ، فني بعض الجهات لم يحسن الجنود الفتال و في البعض الآخر اتوا بالسيء العجاب . وهذا أمر دائم الحدوث

وتركت مجموعة وفي عهد المانيا في مبتدأ الأمر الجناح الابسر من الجيش الثاني عشر فيما بين شمال الواز ولافير. وبهذه الطريقة منع الخصم عند محاولته عبور الواز . وفي يوم ٢٠ تم احتلال خط هرمان بين الواز والسير. وهنا اشتد ضغص العدو جداً وتتابعت الوقائع الحامية

وهوحم الجبشان الساح والاول بين السير والابن فبقيا في مجموعهما محتفظين بمراكرها. وفي ٢٥ صدا وثبة عظيمة قام بها العدو مكبديه خسائر هائله

وصع العدو بشدة همابين الاين وفوز برجراند ريه في وادى الان وعلى هضاب الساطي، الايسر من بهر الموز . ومع أن الوقائع التي حرت هنا كانت قاسية ومشتفة القوى الآ انهالم تفض الى طرؤ تعيير ذى بال على جبهتنا وامتد كا حد من قبل على طول الضفة الشرقية من ثهر الموز من عير أن تصيب موقفنا العام باي ترعزع . وخيم الحدو، في الجبهة الجنوبية الشرقية على تخمنا السويسرى

لقدكان الضغطشديد أعلى الجبهة الغربية يوم ١٥ وصار الالتحام في سارً الجزامًا من الحد الهولاندى الى فردن من غير أن يصل الى الجيش أي مددمن الداخل وبدون أن يستثير أحد حميته فكان ما ابداه من البطولة آية باهره

واستمرت أعمال الحلاء بهمة على الرغم من صعوبة استخدام السكك الحديدية في انجاز هذه الاعمال

وظل العمل دائرا على مهل في اعداد الحط الممتد من انفرس الى الموز ، وقديدى، بتجهيزه بإسلحة الدفاع وصممت القيادة العليا على سحب الحبهة اليه في أوائل نوفمر لتجعلها أوجز ثما هي عليه في الحط الحالى . وسيجد العدو بالعلبم فائدة له في هذا العمل . وأخذ وثوب العدو في الشمال يفقد شدته على أبر الاهتماء بتدمير السكك الحديد . إلا أنه من الشمال يعقد الان اشتداد الهجوم في اللورين

وابتدأ الهجوم الابطاني يوم ٢٤ وهو موحه قبل كل شي، الى الجبهة الحبلية على أن الابطاليين لم بهجموا كل فواهم الابتداء من بوم ٢٧ اذ الدفعوا على جببة البياف. ولم بحدث م يستحق الذكر الى مساء ٢٥ بل طات الحبهة التمسوية مهاسكة الاحراء. الآ ابنى كنت اتوقع أن تاجعاً الممسا الى ابرام الصلح عاحلا. وابذا اتنجدنا التحوطات الاولى على طول الحد الة بروث بالاتفاق مع وزير حرية بفاريا

ورأى العائد الفون كو نيسك نفسه مضطرة في البحرب الى اصدار الامر بالمتراحع خلف الدا بوب. و لم يحدث أي تداور على الحدالدا نوبي الروماني ولا ازاء الحيش الروماني المخيم على الشاطىء الآخر من السيريت لان سائر الاعمال كانت موقوفة في تلك الحيمات

ولو تحرك الشعب في هذه الآونة طسن موقفنا . ولم يك من الممكل إذ ذاك معرفة مقدار الزمن الذى نستطيع الاستمرار على الكفاح في أثنائه لاننا لا نعرف حقيقة الشعور المستولي على نفس العدو ، على انه من الصعب جداً الفضاء على شعب كبير اذا ما تزود بقوة الارادة . ولقدأقام الدليل المقنع على صحة هذه النظرية الفرنسويون في لدفاع الذى قاموابه في عامى ١٨٧٠ و ١٨٧١ والبوير في حربهم الاخيرة ! وفي عدد ١٢ فبراير في عامى ١٨٧٠ و ١٨٧١ والبوير في حربهم الاخيرة ! وفي عدد ١٢ فبراير الآي على موقف الاتفاق من الوجهة العسكرية :

« لو استمرت حرب الغواصات المتجارية على شدتها الأونى مدة قليلة أخرى التركتنا تحت رحمــة العدو من جرأة انجاعة بدلا من ضم أمريكا الىصفوفنا

«ولقد كان الفريفان يتباريان وهما متساويان في حلبة الصراع الحملانية الا انتا انتصرنا في النهاية لان الامة ناحمها صارت متحدة انحاداً لم تطرؤ عليه أدبي شائمة . . . .

وكلما وصلت أنباء عن الكفاح ازداد العلم بالخطر الناجم عن رقة الحيوط المعلمة مها الآمال في نجاحنا . »

وشخصنا يوم ٢٥ اكتوبر الى برلين الفيد مارشان وانا لنبسط من جديد آراءنا الى جلالة الامراطور. فاعربنا له تن تصميمنا على وجوب الاستمرار في الصراع وكان رئيس المكتب المدنى لجديد صاحب السعادة الفون ديلروك حاضرا فأنحاز انحيازاً تاماً الى وحهة نظر الاميرماكس مع مراعاته احتفاظه التام برأيه الحاص ولهد عظم دهشنا عندما علمناانه لا يعرف شيئاً البتة مما دار بإننا ومستشار الامبراطورية من المداولات في

صدد الصلح منذ أواسط أغسطس. ولم يصدر جلالة الامبراطور قراراً في هذا الاجباع غير انه أظهر لي ثقة لاحد لها . وحولنا جلالته الفيلد مارشال وآنا على مستشار الامبراطورية. وإذكان هذا الاخير مريضاً فقد استغبلنا صاحب السعادة الفون بايبر بحن وأمير البحر شير الساعة التاسعة مساء. قاذا عنهجه الشخصي مختلف عام الاختلاف عما كان يبديه لنا في حادثاته السابقة . فلا بد انه كان مطلعاً على رغبة الوزارة في اقالتي من العمل بالنظر لما تعهده عني من التشبث بالمقاومة الى النهاية القصوى. وقد استشير بالمنل في هذا الامر وزير الحربية الذي لم يدافع لدى الحكومةولا في الرابخستاج عن الامبراطور ولا عن الجيش ، لانه لوأقدم على تعضيدهما لاضطر الى ترك منصبه . لقد أزفت الساعة المحزنة ، فان الحسكومة لاتريد مواصلة الكفاح وبدت رغبتها هذه فى أوضح مظهر . فهى اذن تذهب الى وجوب التخلي عن كل شيء . فهل كانت تسمع إذ ذاك هدير انثورة التي الفجرت في ٩ :وفمبر ؛ أم كانت ترجو انقاذ الوطن في الداخل بالتسليم للعدو في الحارج? نقد تكلمت حينئذ فكانت الفاظي خطيرة ومفعمة بالتأثر الشديد. فوجهت الافكار الى تصميم العدو على سحقنا وحذرتها من الاعتماد على وياسن . وكذلك نبهت الافكار الى خطر البولشفية على المانيا، وأنَّ ماينجم من الشر المستطير على قوة الدفاع من جراء الحملة المدبرة عنى الضباط ـ تماك الحمالة التي علغت تشتد وتبدو فى أجلى مظاهرها و 'تمد حدث من قبل في الروسيا مثل هذا الحادث فكان سبباً للانقلاب النهان الذي قضي على ثلات الدولة العظيمة . تم عطفت الى جلالة الامبر اطور فنصحت بعدم اضعاف مركزه ازاء الجيش لانه رئيسنا الاعلى والجيش على بكرة أبيه يعتبره رأسه . ولفد اقسمنا له يمين الطاعة فلا ينبغي اغفال

هذه الاعتبارات التي لا يمكن تقديرها وهي أمور قدامتز حت بدما ثنا فصارت أقوى صلة تريطنا بالامبراطور . وحكل ما يمسه يمس عاسك الحيش و تضامنه

إن اضعاف مركز الضياف وإضعاف مركز رئيس الحيش الاعلى في وقت يكابد فيه الحيش أقسى المحن هو عمه لامثيل له . بل هو أشد ضربة تصيب نظام الحيش ونظاء الدولة في وقت ينتظر فيه من الحيش أن يحافظ على سلامة النظام الاجتماعي . وهذا هو الذي أوجب القصاء على الطاعة في الحيش أكثر من الجلاء السريع عن ضفة انرين اليسرى الذي كنا نحن السبب في اجبارنا عليه .

وهذا هو ماخاطبت به بعض انزعماء الاشتراكيين بانثل في أوائل نوفمبر . ولم يريدوا أن يفهموا سهو شأن الامبراطور مع الحيش ولبس معنا نحن ففظ معشر الضباط المدماء ، بل مع الجنود البسطاء باشل . على أن أمثلة كثيرة أبدت آرائي بعد ٩ نوهبر

ولم أهنم بما حدث في الرابخستاج في صباح هذا اليوم بشأن القيادة العليا ولم الخاطب في صدده نائب المستشار الفون بايير. وذلك لانني لم أكن على علم بهذه المسألة التي لم تصلى بشأنها سوى مذكرة موجزة من هنيهة وجيزة لم أفقه معناها. لقد حدث في مساء ٢٤ قبل مبارحتنا سبا بوقت قصير أن عرض على النداء الآئي الموجه الى الحيش بخصوص مذكرة ويلسن الثالثة ، وهو مذيل بتوقيع الهيده رشال ومتصمن العواطف المتمكنة من المسكر العام الاكبر. فالضاهر اله أمسى من الضرورى أن تتخذ القيادة العليا بالاتفاق مع برلين موقف حازما ازاء هذا المذكرة لتحول دون سريان تأثيرها المحال في الحيش وهذا هو نص التغراف الموحه الى الجيش عبيم الجنود ماياً في :

« ان وبلسن يقول في مذكرته بانه سيقترح على حلفائه أن يشرعوا في معاوصات الهدة . ولكن هذه الهدنة ستفضى بالمانيا الى حالة العجز من الوجهة العسكرية لتصبر عبر قادرة على العودة الى حمل السلاح . وهو لايفاوض المانيا دستّن الصلح لا الماعتكل الانصياع لمطالب الحلفاء المختصة بدستورها الداحلي . وادا أبن ولا سببل لها بعد ذلك الا التسلّم بلا شرف.

ه الرد الو السنى يتصاب التسايم العسكرى . ومن هذه الوجهة يصبح هذا الرد عير مقبول فى اعلرها حلى معشر الحنود . وهذا دليل على أن عرم أعدائنا على محوا الذى كان الساب في إضراء بيران هذه الحرب فى عام ١٩٩٤ لانزال متمكنا من بعوسهم بدون أن يطرأ عابه أى تطور . وهذا الرد يقيم الدليل فضلا عما تقدم على الأعداء بالايستعملون اصطلاح و صاح الانصاف ٩ الا بقصد التعرير بنا وليقضوا على قوة مقاومتنا فرد ويلس لا يكن أن كون از ، بصارنا نحن الحنود سوى دعوة الى مواصلة المقاومة أف بهاية ماتسمح انا به قواما . وحيما ايمن الاعداء انهم على لا التصحيات التي قاموام الايستطيعون حطم حبهمناهانهم يصيرون لا عرام صلح يصس مستعبل المانيا ، لاحل أكبر طبقات السعب مستعدين لا برام صلح يصس مستعبل المانيا ، لاحل أكبر طبقات السعب ففوسا المثل .

، مبدان المتال. ٢٤ اكتوبر اساعة العاشره مساء « التوقيع . الفون هندتبرج »

و نقد كنت من الاسخال في درجة جعات اليوزباشي المكلف بصوغ نص التلغراف ينطلق به الى العيهد مارشال في بادى الامرثم يعود به الى قبيل سفرنا الى برلين . وكان المعتاد في غير هذه المرة أن تعرض علي " الاوامر التي سيوقع عليها الفيلد مارشال لاطلع عليها واديلها باسمي ثم تحمل اليه. وبما أن هذا النداء لايتفق من الردالموسل الى لمسريوم ١٢٠ كتور وتمد ترددت وأنا شديد الدهش وسألت اليوزياشي اذا كان ميله منفقاً مع آراء الحسكومة ، فاجابني بالتأكيد . وهذا البلاع بسطبق على التصر بحات التي ماه بها لممثلي الصحاءة "كولونيل هافتي المستشار الحاص الهون ستوم في وزارة الحارجية . فعاودني الامل حينئذ ووقعت على البلاغ المعدم اني ثم علم فيما بعد بن لاصحة نذ قيل عن مد. قة بص التاخر اف لعقيدة الحكومة وعنى دنك بدر "حكولوبيل هيى ان وقد هذا الامر اليومي قبل ذيوعه، الا به وصل من کوفنو حیث کات توجد انظمهٔ توریهٔ تنولی مراقبــة انحاطبات النايقونية الى علم الاشتراكيين الديموقراطيين المستعلين وعلى الأثر عى خبره الى الرابخستاج . ومن جهدًأ خرى فقد أبلغ نص التلغراف حرفياً الى الصحافة كالمعناد. وفي ظهر يوم ٢٥ ثارت عاصفة مكتسجة من الغصب في الرابخستاج على القيادة العليا. ولم تبدر من الحكومة أية إشارة للدفاع عن الفيادة العلماعلى انها لانزال عنل سلطة جيش قوى المراس. ولم أعلم بتفاصيل هذا الحادث الا مؤخراً جداً في عشية ٢٥ ولو علمت بها من قبل لحادثت الفون بايير نائب المستشار في صددها وقد أبانت حقيقة هذه المسألة على علانها فيما بعد الى الوزارة الا انني في خلال هذه المدة كنت قد فصلت عن أعمالي بسبب ماأحدثنه هذه المسآلة من الجابة الشديدة وانهت محادثة نوم ٢٥ التي جرت في وزارة الداخلية بعد ان استغرقت ساعة ونصف ساعة اوساعتين وكان ينتظرنى فى الطرقة القائد فينتر فيلد وأمير الآلاي هايفتن، فما استطعت ان اقول لهم وأنا في اشدحالات التأثرسوى: « لم يعد عُت ظل للامل فعد «لاشت المانيا! » فتملكهم هم بالمثل أعظم اضطراب ولقد قررنا التسليم للمدو في المذكرة الالمانية المرسلة في ٢٧ اكتوبر

وكتبت في الساعة الثامنة من صباح ٢٦ واما في حالة التأثر التي عرتني مذ مساء الامس عريضة الاستقالة ، وذكرت فبها ابني على الر محادثتي مع اثب المستشار الفون ما يير صرت اعتقد ما الحكومة لاقدرة لها على العمل فالحالة حينئذ سيئة لجلالة الامراطو وللوطن والمحيش و عالى أجمع الى وحوب اطاله الحرب فاعتز الى العمل ربما يلطف الحاله اراء مدكرة ويلس ، ولهذا السيب ارحو من حلالة الامراطور التعضل على مقالتي من أعمالي

واقبل العيلد مارشال بوم ٢٦ ليرانى كعاديه فى الساعه التاسعة صباحا ووصعت عريصة استعالتي في حاسب على أمل أن لا أفانحه الحديث في صددها الا بعد أن تصل الى يد الامبراطور. والمسلد مارشال حق التصرف التام في ارادته فلم أشأ أن اؤثر فيها. الا انه لمح الكتاب لان شكله احتذب نظره. ورجا مي أن لا ارسله اذ لا بدمن ساني . ولا حق لى الآر في ترل الامراطور والحيش. و عد تمارع شديد س عواطق الداحلية قبلت. وعلى أثر قبولى النقاء في وطيفتي اقدحت على العيــلد مارشال أن يسعى مرة أخرى في محادثة الامير ماكس. فلم يقانانا هــــذا الامير لامه لا يرالمريصاً . وبنها أما في انتطار هدا الرد ادا عامعر الالاي هايمتن يميدني أن الوزارة حصات من الاه راصور على قبول فصلى من مركرى . والسبب الطاهرى الذي بيات عليه رعبة الحـكومة هوصدور الامر اليومىالمعارض الى الحيش الذي مدم دكره. فعمار مرأ المحتم أن يستقدمي الامراطور في الحال الى قصر بيه عي . فلم يدهشي هذا الاستدعاء الذي صرن ملماً بسيمه . و الفعل سما أما أحادث امير 'لا لا كاي ها فين في

هذا الصدد اذا يجلالته تدعونا الى مقابلتهافي الساعة الاولى التي لم تكن تسمح عقابلة احد ما فيها عادة

وفي أثناء قطعنا المسافة الكاثنة بين مقر أركان الحرب وقصر بيلفى أخذت اقص على الفلد مارشال ما سمعته ، ولقد علمت فيها بعد أن الامير ماكس على الفلد مارشال ما سمعته ، والقد علمت فيها بعد أن الامير ماكس عرض على الامراطور اقالة الوزارة في حالة استمرارى في الاضطلاع عهاء وطيفتي

وبدا على الامراطور مطهر التعير عن الحالة التي كان عليها بالامس م وجه الى الحطاب حاصة ، شمل بصفة حصة على الأمر اليوسى الصادر الى الحيش في مساء ٢٠ . فشعرت في الحال ببعض الدقائق التي اعتبرها من أشق ما مر علي في حياني . فقلت احترام لحلالته ما ني أصبحت أشعر مع الدم بعدم حصولى على ثقتها فلا يسعني سوى الرجاء منها أن تقياني من الاضطلاع يمهام وطيفتي . فقبل الامبراطور .

عدت بمفردى، ولم أر الامسراطور بعد هـذه المرف وبعد عودتي الي مركر اركان الحرب واما معم الهواجس قلت لصباطى ومها بيتهم الهير الالاي هايتين بابنا سنبيت معير المسراطور بعدمضي همسة عشريوماً فاهتموا هم بلثل مهذا الامر احطير . وفي ٩ موهبر العلبت الماليا وبروسيا الى حمهورية .

واقدل الهيد مارشال ليراني مرة أخرى في مكتبي فاريته طاب الاقالة الدي منعني من أرساله منذ ثلاث ساعات . وعلى اثر دك اوترقنا .

وتخليت عن اعمالى الرسمية في الحال مرسلا عريضة الاستقاله التي كتابتها في الصباح. وفي الحقيقة انه كان عن اللازم ان اعيد كتابتها الآز لامرعها في قالب آخر.

وفي مساء ٢٦ عدت الى سبا لاودع ضباطى الذين قضيت معهم الاعوام : الطوال مشتركين في مسراتها ومساآتها ولارتب شؤني الخصوصية

وفي ظهر ٢٧ وصلت الحالمة سكر العام الاكبر. وفي الاصيل ودعت الجميع وأنا متأثر وقاي متفيض لمفارقتي ضباطى والجيش في مثل هذه الآوية العسيره. غير ان اعتمادى في اختصاص مركزى بصفتى ضابطا ازاه رئيسى العسكرى الاعلى كان يجرني أن أقدم على ما فعاته كيفا ظهر لى عملى هذا في مظهر الشدة

انني لم اتبع في حياتى سوى جادة واحده ، وهى طريق الواجب ولم اكن مسوقا الا بفكرة واحدة وهى : حبالجيش والوطن والاسرة المالكة واننى لم اقض هذه السنوات الاخيرة على قيد الحياة إلا لاجل هذه الاشياء الثلاثه . وكل مطمعى كان محصوراً في كسر ارادة العدو محونا وحعل مستقبل المانيا في مأمن من هجات جديدة يقوم بها الاعداء مرة أخرى وفي ١٧٧ اكتور بلغت منتهى مجالى في الجندية وأنا على أنم ما اكون من القوة ، واقد الفتح أمامي ميدال واسع ينطلق فيه بشاطى حراً الااننى

وغادرت سبا مساء ميما اكس لاشابل حيث زرت أول معسكرعام لى فى هذه الحرب. وأخذت افكر في لييح . لقد جدت فيها بنفسى ولم انحول عن هذه الحطة مندذتك الحين . وأخذت أعصابى تتصلب فأبت الى مسقط رأسى

تحملت تبعة قلما عهد مثاها اكفاء الرحال

# ۔ المنتعی کھ۔

أخذت الحوادث تتوالى سراعاً ابتداء من اواخر اكتوبر من فتقهقر الحبين الملاني في الحبهة الغربية بنطاء تام يوم ٤ نوفر الى الحط الممتد بين انفرس والموز تحت أير ضعط العدو المندفع من فردار . وثبتت جبهتنا الممتدة في الالزاس واللورين أمام وثوب العدو

وأصيب الجيش النمسوى بشر هريمة في المعركة التي اصطلى شواطهه في إيطاليا العايا من يوم ٢٤ اكتوبر الى ٤ نوفمبر

واندهت بعض كنائب الاعداء في انجاه اينسبروك. فاتخذت القيادة. العليا الوسائل احكامية لسلامة حد بماريا الجنوبي. وظلت قوانا محتفظة بخط الداموب في الميدان البلعاني

لعد صرنا في عزلة من العالم أجمع

وفى مفتتح او فمر استطار لهيب النورة الذي أعده وأشعله الحزب الاشتراكي الدبموقراطى المستقل بين البحارة فى بادى الامر ولم تجد وزارة الامير ماكس لدمها من القوة الضرورية ما يمكنها من الحاد شرارة الحركات الثورية الممتدة على نسق الانعلاب الروسى والتى لم تتعد مكانها في الاول وافلت من قبضتها أزمة الادارة برمتها ونركت الامور بجرى في أوسع مجاربها

وفى ٩ نوفم ظهراً أعلن مستشار الامبراطور الامير ماكس بسلطته الحاصة تفازل الامبراطور. وأصدرت الحكومة القديمة أمراً الى الجنود بعدم استعال اسلحتهم ثم اختفت في الحال

ورأى الامبراطور نفسه أمام الامر الواقع فتخطى الى هولاندا عملا بالرأع الذى أبداه له المعسكر العام الاكبر فى سبا . وتبعه ولى العهد بعد أن رفضت برلين ما عرضه عليها من مجرد قيامه بواجب الخدمة الوطنية وتنازل امرا حكومات الانحاد الالمانى

وفى ٩ نوغبر أصبحت المانيا مجردة من كل يد حازه قايدة ومن كل الرادة قوية وبفقدها أميرها انقض بناؤها المشمخر كما تتداعى قوام قصم من ورق . فكل ما قضينا لاجله هذه السنوات الاربع العسيرة وما أرقت في سبيله كل هذه الدماء الفريرة اصبح في خبركان . فها نحن أولاء وليس لنا وطن يمكننا أن نعتزو نفتخر به . وقد عى النظام العام والنظام الاجتماعى ولم يبق أبر لاية سلطة . ونزلج الى الوطن الالماني كل ما هو غريب اسها وفعلا عن المانيا كالبولشقية والنرويع والفوضى . لقد اعدت تحت جلباب التسر بعمل طويل دقيق مرتب مجالس العمال والجنود في البلاد الإلمانية وانضمت الى جانب الثارين غالبية المستودعات العسكرية التي كانت النورة قد تمكنت من نفوس جنودها

واهمات تسكيلات المراحل وجنود الاراضى المحتلة فى الشرق وفي الفرب النظام والطاعة بما أعد ببنهم من رسائل الاخلال والشذوذ فهبوا الى انتجاء مساقط رؤسهم ناهبين كل ماوصلت اليه أيديهم ونفوسهم ثائرة واحلامهم طائسة. وتراجعت الجنود الموحودة فى رومانيا وجنود الجبهة الدانوبية الى المجر حيث احتجزت هناك.

وبذلت همة عظمى لا يجاد مجااس جنود ببن المكافحين في الجبهة الغربية باذن من السلطة العايما .

وقاوم الزعماء الجدد واعضادهم المدنيون كل معارضة وصادقوا بدون أدنى حق على تسليمنا لعدو لاأثر للرحمة في قابه بدون ادنى شرط واجتاز جيش الفرب في نظام حسن حدنا منسحبا الى ماوراء الربن ليصبح هو بالمثل عرضة للانحلال من جراءفض الجيش بسرعة والاختلاط بالاوساط الثورية الداخلية .

لقد سلم الجيش والوطن في تلك الايام رجال لم تبدر منهم في سابقة حياتهم بادرة تستوجب اللوم ازاء العدو من جراء ما أصاب عزائهم من الانفلال ، ووجد بينهم ضباط جحدوا مالدولتهم عليهم من الواجبات وتفاضوا عن مهمتهم التاريخية . لقد شهدنا مناظر لم يكن أحد من البروسيين منذ ١٨٠٢ يعتقد بامكان حدوثها . ويجب في هذا المقام اكبار وفاه الضباط وضباط الصف والعساكر الذين ظلوا في هذه الاطوار الحديثة محتفظين بمواطفهم القدعة ومستعدين لحدمة الوطن .

ونهبت أزواد الجيش وامتعته في كل مكان وهدمت وسائل الدفاع عن البلاد . ولا يمكن تقدير قيم ماذهبت به أيدي الضياع في هذه الآونة .

واختفى الجيش الالمانى العيوف الذي لبث أربع سنين متواليات بناهض وهو مكلل بالفوز تفوق العدو آنيا باعمال لم يسمع بامثالها من قبل في صحف التواريخ وحاميا من كل عدوان ومطمع حدود بلاده . ووضعت العارة البحرية الظافرة نحت تصرف العدو . وأخذت السلطات العامة التي لم يعف متولو أزمتها يوماً ما وجها لوجه اراه العدو تعفو عن الآبقين والجناة الآخرين من رجال الجندية لان مديرى أزمتها كانوا هم بالمثل وأقرب اخصائهم اليهم في يوء ما من عداد أولئك الآبين . ولقد اشتغل هؤلاء المتسلطون بغيرة ومقصد متحد مع مجالس العال والجنود على محو معالم الحياة العسكر بة . فهذه هي مكافأة الوطن في شكله الحديث للجنود الالمانيين الذين أراقوا دماءهم وضحوا أرواحهم بالملايين في سبيل الذود عن حوضه الذين أراقوا دماءهم وضحوا أرواحهم بالملايين في سبيل الذود عن حوضه

آن تقويض دعائم القوة العسكرية الالمانية بايدي الالمانيين أنفسهم جريمة فاجعة لم يسهد العالم باسره مثلها من عهد وجوده . لقد أندرست معالم المانيا لا يمفعول القوى الطبعية بل من حراه ضعف حكوه تها التي يمثلها مستشار الامبراطورية ومن السلل الذي أصاب الشعب المحروم من هاد برشده الى سواه السبيل .

ان الذين أزاغوا بصر الشعب منذ عشرات من السنين ووعدوه بالأ مان الضالة وحلوا على سلطة الدولة وسلطة الجيش وهدموهما رأوا أنفسهم مضطرة فيا بعد الى العدول عن المباديء التي لبثوا بروجونها حتى تلك الآوية . فصار من الواجب انشاء سلطة جديده وتكوين حيش حديث لمقاومة العوة القوة في الداحل وهذا أمر لم تكن الحاجة ماسة اليه يتاتاً فيا مضى . وليست العساكر التي أوحدتها اثورة هي التي تنقذ الوطن بل تشكيلات المتطوعين الذين ظلوا محتفظين تعالم الجيش وطاعته منذ ١٩٩٤ مد فيالها من بارقة أمل في هذا الوقت العصيب فالانسانية لمتحر اذن ناضجة لانتاج حسنات الثورة المزعومة . فما زعمت الحكومة الحالية أنها أحررته كان من المكن الحصول عليه بالطرق الشرعية بدون القضاء على البلاد والسعب ، وانها للعبة حنائية لامثياتها حازت على السعب الالماني في أحرح ساعاته وها هو دا الآن ببذل حياته ومقصده الاسمى غنا لتلك الهفوة الهائلة .

أن العالم ينطر الى هذه الحوادث كاما وهو ذا اهل ، لا به لا يستعليع أن يدرك معى هذه الفطاعة وهذا الأنحلال اللدين تحرما الا براطورية الالمانية المجيدة العوبة التي كانت ترتعد فرعاً ، نها فرائص اعدامًا وهذا الاتفاق الذي لايزال يخشى بأسنا ونحن مشرعون على الفناء رأى أن ينتهز

هذه الفرصة الموافقة له فيستمر على زيادة اضعافنا بنشر دعوته فى داخل البلاد وبفرضه علينا صلح التحكم والتمزيق .

أن المانيا قد لحق بها عار فظيع من جراء خطفها الشخصي . فلم تعد الآن دولة عظيمة مستقلة ، لانمستقبلها وكيانها تحت طائلة الحطر .

لغد خرجت من هذه الحرب العالمية منهوكة القوى كسيرة الجناح مجردة من البماع والاهالي التي ظلت اجزاء غير فابلة الانفصال منها منذ أجيال عديدة . وعدا ذلك فقدت مستعمراتها . وسلب منها حيشها اذ تجرد الالماني من حق خدمة وطنه وسلاحه في بده . واختنى الاسطول التجاري الالماني من الاقبانوس. وتحطمت قوتها الاقتصادية وما بقى من حطامها خضع لرقاية العدو المتغلب. وصارت حياة ٧٠ مليونا من الالمانيين ترتجح فوق أرض مانجة . وفرضت علينا غرامات في منتهى الفداحة . ولا تغف التبعة التي ينوء بها كاهل الثورة عند هدا الصلح بل لقد جملت نير الاستعباد الذي برزح تحنه الشعب الالماني ساحقا فالثورة بحبذ الكسل وتستأصل من النفوس ذلك الشعور الذي يلهمها أن الربح المادي ليس هو الامر الوحيد الذي يستفاد منالعمل. وتعرقل خصائص الابتكار وتمحو الميزات الشخصية . وتستعيض عن هذه الامور بتسلط الجاعات وبالانحطاط فستقبل الحياة العامة والنظام الاقتصادي معرض للخطر ان لم يكن قد محطم الى أمد طويل.

ان الدم يهرق في المانيا بسبب صراع شاجر بين الاخوة . وقد أبيدت أملاك المانية كثيرة . ونهبت أموال الدولة وانفقت في اغراض قاعة على الانانية ، وبدأ التضعضع يزداد في مالية الامبراطورية وماليات الحكومات المتحدة والهيات الاجتماعية . وقل أدب الشعب ووقاره لانه

يسبح على عير أنجاه معين في لجة الحرية الثورية ، ولان ميول المرء السافلة أصبحت ولا هم لها الا تطلب لذاتها بغير اقتناع واحتشام ، وعم في كل مكان العبث المنظاء والحوف من العمل والضلال والحداع والارتاء في أماكن كثيرة في حمأة الشهوات ، وبما يؤثم العواطف حدون هذه الرذائل على مقربة من حداث الملايين من شهداء الوطن وعلى مرأى من عجزة الحرب الذين تراوح قساتهم اشعة ابصارنا . ان المانيا عمثل منظراً. فظيعاً خلوا من الكرامة يستحيش أشد الاسى في كل قلب الماني و يحرك عاطفة الاحتفار في مغوس الاعداء والمحايدين

ولقد وحد اناس مرالالمانيين يتهمون المانيا أمام العدو مارتكايها جرائم مرعومة ليحرزوارصاءه ولياتمسواعطه عليهم . وسلمت الحكومة للعدو رجالا مرالالما يين الذر خدموا وطنهم بإخلاص لنتم عليه نعمة الظفر . فهذا هو مدي الشوط الذي قطعناه في منحدر التسفل الذي احتمره رحال متسر ملون ماحري ومحرون مرالذوق لينزلق منه الشعب الالماني .

الهد حملت النورة الاناميين صعاليك مين الشعوب عير اكفاء لابرام محالفة في خارج، وعبيد الأساريستخدمهم الاجانب ورأس المال الاجنبي محرومين من كن مطرات الرعاية والاحدام

« في بحر عشرين عاماً سياس الشعب الالماني الاحراب الى تفتحر اليوم علمها اصرمت بيران الثورة . » هذه كالمات حقة ذات مقعول هائل فه بها جهاراً اثناء التئام مؤتمر بجالس العال والجنود للمرة الثانية في برلين في ابرين ١٩١٩ أحد الاشتراكين الديموقر اطبين وهو بخاطب رملاء من أعضاء حربه

ان الصلح قد بت في مصير الشعب الالماني في هـذه الآونه. وأما المستقبل ثمبهم ازاء أبصارنا ولعد ظهر في حلال ديجوره بصيص من ضوء الأمل بعث به العمل الفردد الصادر من اولئكم النفر الغر في حكاما فلو.

ولهد اختفت كل الاحلام والاوهام العذية، وبدأت عقيدة الحماهير الالمانية تتلاشى. فنحس نرى الفناء ومن العبث أن نخدع أنفسنا فنتكام أو نوجه آمالنا الى اناس آخربن أو الاحرى الى اشباح، فالشجاعة القصوى على الالفاط اذا اربد بها التعالى للمستة لى لا تعدو حدالضعف الحالى وها معا لم يؤديا أبدا ولى يؤديا ألى تتبيجة ما

وانما هذا ال أمر آخر ضرورى وهو أن يكول كل امري. منا دا قريحة متوفدة وعمل محكم، وال معبيح في الوقت عينه مرؤساً أميناً ويزيل من نفسه الامانية ويتشبث ماهداب الطاعة الوطنية ، هذا هو الواجب الذي اذ اتبعناه يرد اليناكر امتنا الوطنية وهي القاعدة الاساسية أنهوض المانيا تارة أخرى . هذا هو أول ما مدعو اليه!

أن يكول كل درد شعوفا بمهنته أو بفنه معرماً بالعمل واجداً ابهاجاً لا يتضاء لهي الأنشاء والانتداع بمهمة لا تفتر، وان يعطم الفشاط الحر في الحياة الاقتصادية التي يجبأن تسعكل جاد، وان تتصامن السواعد والعقول بثقة متبادلة في الففر وفي الغي، وأن يصبح محال العمل الشرعي حراً لكل عامل. فهذه هي دعام النزوة الالمانية ومقدمات مصيرها الحديث. وهذه هي النابية التي دوحة بها الى الحمو المحمولا

ومرالضروري أن يصبح الالمانيون محلصين في قيامهم بالواجب شرفاء النفوس جانحين الى الحق حريثين وان تتمكن من اخسلاقهم مسيحة من الادب الدقيق ، وهذه هي ثالثة النصائح التي نسديها الى المجموع! وهذه الامور هي التي تجعلنا نحدم انفسنا وتلجى، سوانا الى احترامهم ايانا ويجبعلى كافة الالمانيين وعلى كل الماني عفر ده أن يروا انفسهم، رئسمة في صحف التفكير والتثقيف الوطنى وفي النشاط الالماني والجهد الشاق والحرامة الانسانية وهم ينظرو ربامعان الحالحقيقة ابقاسية التي توضح مستقبلنا الكثيب المثقل الحصاصة والحرمان ان انهاج هذا المنهاج عكننامن انشاء وطن لنا مرة أخرى ومن السبع بالروح الوطني العتيق الفائض بانكار لنفس والذي يجعلنا قينين بالحياة لاجل اماننا السامي ولاجل كل ما هو للفن ولاحل سعادة وسلامة الوطن الالماني ولحمله في منتهى الهوة، لاأني ولاحل سعادة وسلامة الوطن الالماني ولحمله في منتهى الهوة، واذا مادعا القدر الى الممثني صوب الموت لتحسق هذه المقاصد فعلنا كما فعل اولئم الابطال الذين ضاحت نفوسهم الصكريمة في هذا القراع المائل الرهيب

ان ماقام به شعبنا اثناء سنوات الحرب الاربع عمل جليل يدلى بانصع لحجح على انناكنا مرودي بالقوى الحسيمة التى قبرتها الثورة المدمرة . وان السعب الذى نهض بامنان هده الاتباء الجساء لاهل للحياه . فهلا مجد الآن في نفسه من القود ما يتكنه من البخاص من اللعام المتراكم عليه عوهلا يجد الرحال لدين تتولون شؤونه وهم مبتم حون تتحدل التبعة كما فعل الرعماء لدين آداروا الحرب وهم مدر عون ناهر يمة الماصية والارادة السارمة مينعتون في الحياة الوطنية المصروعة نفحة منعشة مقوية ، رجالا يوحدون ناحهادهم المسكر وهم حاصلون على ثقة خيار السعب الحهود لوطنيه في دا ترة العمل المثمر المناس المهود الوطنية في دا ترة العمل المثمر المناس المهود المناس المثمر المناس المناس

لمحهتد قبل ال مصل الى حضيض انضعة ونحى نتذكر ابطالنا الذين سقطوا صرعى في سبيل عظمة الما ساو الذين أصبحت بلادنا في أشد الافتعار

الى بطولتهم الآن في أن نفدو المانيين تارة أخرى وان نفخر ونعنز داعاً بصير ورتنا المانيين!

فليستجب الله السميع!

انتهي

# وطنيةلى ندورف

ان المطلع على هذه الذكريات التي دونها براع لود ندورف في أحرج ساعات محمته براه قدخط آيات شعوره الوطني باحرف من ناروانحي بقوارص الكام على دعاة العبث بهذا الشعور السامي غير مبال باتهم القابضون في هذه الآونة على أزمة الساطة في البلاد الالمانية ، وبراد مع استحكام حلقات الضيق على المانيا واكهر ارجو السياسة في وجهها لا ترال قوى الامل في تموجد إلا في نفوس عظاء الرحال الذي على شاكلة لودندورف لا نخور لهم عزام ولا يتسرب اليأس الى قلوبهم ولا يعقل الخوف السنتهم ، وطنية تدمع المتقمص بها الى المجازفة بالنفس والتفريط في النفيس لأحل بحربر الوطن وانهاصه واسعاده . وهذا هو الذي أقدم عايه لودندورف بعد اعترائه العمل ، فقد شخص الى السويد نيسطر مادة هذا الكتاب الذي اعترائه العمل ، فقد شخص الى السويد نيسطر مادة هذا الكتاب الذي اعترائه العمل ، فقد شخص الى السويد نيسطر مادة هذا الكتاب الذي الالمانية في نفرس الالمانيين وبعث الوطن الالماني من القبر الذي وأده فيه أعداؤه

بعد أن نشر لودندورف « ذكريات الحرب » حاول بالاشتراك مع الدنتوركاب أن بحدث انقلابا يقيضي به على الحكومة الاشتراكية التي أذلت المانيا أكثر نما أذلها خصومها ، تلك الحكومة التي لاهم لها الاالحنوع لارادة أعداء البلاد وتنفيذ أوامرهم القاسية الجائرة غير ميالية بكرامة الوطن ومستقبله وحريته . ولكن الاشتراكية كالتلازال صاحبة الكلمة العليا في البلاد الالمانية فأخفقت حملة كاب بعد أن أريقت فيها دماء غير كنيرة . واذ علم لودندورف أن ساعة الانقلاب لم نأزف بعد أعرض عن كل محاولة اخرى من هذا النميل وبدآ يحدت الانظمة العسكرية السرية التي كثيراً مقضت على حياة زعماء الاشتراكيين الذيسكاستهم اليد الطائلة في ابرام هذا الصاح المذل الذي جعل المانيا في حالة العجر والاستعباد والذي سيؤدي بهاحنما الى التعكلت والزوال ادالم ينهض لودندورف واضرا ٤ من أطال الاناسين كهندنبورج وماكترن وبيلوف وقالكنهاين ويعبضوا على أزمة بلادهم قبصات حديدية لينقذوها منوصمةالعارالذي وسمتها لها حكومة ايبرت المستسلمة.

اتنا نختلف معلو مدورف أشدالاختلاف في أحد مبادئه الاساسية وهو المبدأ الملكي لامه متسدده في التشبث مهذا المبدأ الذي تمكن من مصمحد النمكن حال دون التماف سائر السعب الاناني حوله . في حين انه لو امدف مع تيار الدموقر اطية وأيد حكم الشعب نمسه منفسه مم طلب من السعب أن يدافع عن كيامه لاعن سلطة امراطورية متحكمة لذجح نجاح البولسفية التي تعلبت على أعدامها في الداخل واحارج والبتث قوائم مجلسها السعبي العظيم . وفي اعتقادنا أن حكومة الجمهورية الالمانية لم تستسلم الى أعدامها الاحذراً من الحرب الملكي الذي يرأسه أساطين العسكرية

البروسية ، ولو أمنت شر هذا الحرب لما تأخرت عن اعتبار لودندورف بمنزلة تروتسكي أى عضد حكومة الشعب ونصيرها . ويدلنا على صحة هذا الاعتقاد أن حكومة السعب الالماني لم تعاطع كبارالماليين والسياسيين السابقين الذيل لم يناهضوها بل قبلوا أن يتعاونوا معها على العمل السلامة البلاد الالمانية والسعب الالمان بقدر ما يسمح لهم الموقف الحالي العسير .

أما مبدأ لوندورف الوطنى ونبحل على أثم اتفاق معه فيه لان حكم السعب الاده بنفسه لابدرد أو أفراد وهينين طول حياتهم لاينبغي أن يحول دون ذود السعب على كيامه ومتى حارت اساعة التي تزول فيها الدول وتخلفها فيها إدارات السعوب فهناك لا أس من زوال حواحر الوطنية التي تفصل بين بعض السعوب وبعضها .

واذا اتفعنا مع لودندور في مبداء الوطنى فا منا كاد نعة رمبداء الذي لا ميهم وجوب دفع القوة بالقوة حتى بزول بحكم النفوس الدموية الشربرة التي لا برضيها سوى استعباد سائر الايم والاه صارعة يدة و ذاك لان الهوة ها فتات منذ أن برأ الله الدالم سند الحق و دعامة العدل ؛ ولولا القوة لما انتصف المظلوم من المظالم . فالسعب الالماني لبث عربز الجانب سعيد، حراً مستقل الوطن طول المدة التي كان فيها قويا مه بأ من أعدائه فلما دب دبيب الضعف في يفوسه استخف أعداؤه به واستطالوا عايه وها هم أولاه الآن يعملون على تعزيق شمله . فاداكانت القوة لازمة السعوب الكرى التي كانت تعتبر حزم من مجموعة الدول العطمي الاوربية اسالعة فهي الزم المشعوب الشرقي الرازحة عت كلائل الاستعار والاستمداد والاستفلال . ان القوة هم الوسياة الوحيدة لسجاة الشعوب المستعبده . وأما الاعترار باقوال الدل المستعمرة المموهة الوعود المنيمة وبالمفاوصات الطويلة العفيمة فلن يؤد:

الآ ان اشتداد وطأة التحكم الاجنبي في البلاد الحاصعة لنيره. وهذا هو الذي نبه لودندورف اليه قومه ولبث يكرره في تفاريق كتابه هـــــذا ، وهذا ما يجب أن يضرب على معته كلكاتب شرقي مفكر وما مجب أن يمثله أزاء بصيرته في كل آومة كل دردس افراد السعوب الشرقية المستعبدة وادا حق للودندورف أن يفخر بادارته أرمة الحرب العالمية مدة عامين كاملين فله أن رداد افتخاراً عاكتبه عنه أحد كبار العواد الفرنسويين وهو القائد بوااد قال:

لا لودندورف ! كما حدث في المرن الماضي ان جنايسناواطماً بشهرته اسم لوحر ، وامحى هى ١٨٧٠ اسم عليوم الاول ازاء اسم مولتك كذلك كسعت سمعة لودندورف في الحرب الاخيره عاماً شهرة عليه مالثاني . » ، فيعد أن اسندت الماميا رآسه هيأة أركان حربها العامة الى قائدين د عمى الصيت لم يثبت احدها امام زمة المارن والاخر منها امام محنسة فردان القت معاليد شؤمها الى مسيطر استهر بدرجة فائعة في الحبهةالشرقية وهوشحص هندنبورح ولودسورف المندك الذى ادار الحربس اواخر أغسطس ١٩١٦ ان أل التهي الهدّل. ولم يكن لودندورف في المظهر الرسمي سوى مساعد هند ببورج . أما في الحقيمة -- وكل الناس في الماليا وفي سائر البلاد الأخرى و ينهم ودندورف نفسه لا ينخدعون في هذا الصدد - فقد كان لرئيس. ولم يكن الامراطور ولارئيس أركان الحرب جابسه سوي سخصين رسمين بربدان باسميهما خطارة شان الاوامر الصادرة في أدق المواقف . ويتكلم هندنبورج عن نفسه وعن القائد لودندورف، أما لودندورف فلا ينطق الاباما وفى تسع مرار مل كل مرعة مرأت لا يورد مجانب اسمه أي اسم آخر

«وقد ادار اكثر من عامين الجيوش الالمائية والنمسوية والبلغارية والمثانية في سائر الميادين . بل لقد بلغ من التسلط اعطم من داك : فا من مسألة داخلية ولا من مفاوضة سياسية خارحية ولا من عمل ادارى ذى شأن مذكور لم يؤخذ رأيه فيه وغالبا ما يكون من ابتكاره هو . وبلغ من غطم نفوده أن اطلق عليه معض مواطنيه ، وليس بغير حق اسم «المسيطر » ولقد قال ننائب ها ز فوق منبر الرابخستاج في شهر مارس المسيطر » ولقد قال ننائب ها ز فوق منبر الرابخستاج في شهر مارس الحاكم الحقيق فهولو دندورف »

و بعد ان تمكلم الهائد روا عن مذكرات لود دورف واستخلص منها اله «كان متعصا لعطمة وطنه» قال عنه « اله احد الكهنة الذين اقاموا دعائم محراب المذهب الحربي البروسي ، فهو من اولئك الرجال الذين قال عنه كوهلمان — انهم جفاة الطباع ولكنهم ليسوا مجانين — والذين يريدون أن يكسبوا المانيا بالحرب اتساعا يتقق مع كثرة أبنانها وبمكنوها من التفوق العادل اللائق بها بتنشيط الالمانيين الى التبريز في سائر فروع المجهودان اليشرية »

ثم قال القائد الفرنسوى: لا ولا يمكن مفارنة تعصبه لوطنه الا بما ينطوى عليه الفسيس من التعصب الحني لربه . فهو يمثل على وجه السكرة الارضية عظمة فردة وهى . عظمة المانيا . »

ثم قال عنه انه اذاكان قد اختنى من منصبه في الظاهر قان همذا الاختفاء خدعة وهو لابزال ناهضا خاف الستار مصدراً نصائحهواً وامره الى الشعب الالماني متنبئا بعودة الامبراطورية الالمانية الى سالف عزها ومجدها ذاهباً الى أن الازمة الدانوبية ستربك أوربا حوالى ربع قرن